مَعْدِينَ مِنْ الْمِرْدُ مِنْ الْمِرْدُ مِنْ الْمِرْدُ مِنْ الْمِرْدُ مِنْ الْمِرْدُ مِنْ الْمِرْدُ مِنْ الْمِ الشّياحَ الْمِرْدُونَةِ الْمِرْدُونَةِ الْمِرْدُونَةِ الْمِرْدُونَةِ الْمِرْدُونَةِ الْمِرْدُونَةِ الْمِرْدُونَةِ

الغيران المنافق المناف

الطبعة الأولى

١٣٤٧ هجرية — ١٩٢٩ ميلادية

# المالية المالية

صِّرْتُ أَبُو بَسَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمْرُو النَّاقَدُ وَاللَّفْظُ لَعَمْرُو قَالَاَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ غَنْ عُالَشَةَ قَالَتْ جَابَتِ أَمْرَاةُ رَفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عَنْدَ رَفَاعَةً فَطَالَّتَى فَبَتَّ طَلَاقِيَ فَتَزَوَّجُتُ عَبْدَ الرَّهْنِ بَنَ الرَّيْرِ وَإِنَّ مَامَعُهُ مثُلُ هُدَبَةِ النَّوْبَقَتَسَمَّرَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنُّ يدِينَ أَنْ تَرْجَى إِلَى وَإِنَّ مَامَعُهُ تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَيَنُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ وَأَبُو بَهْرٍ عِنْدُهُ وَخَالَةٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ

## 

قولها ﴿ فَتَرْوجت عبد الرَّحَن بن الزبير ﴾ هو بفتح الزاى وكسر الباء بلاخلاف وهوالزبير بن إطاء ويقال باطياء وكان عبد الرحمن بن الزبير تخلق بهوديا في غزوة بني قريظة وهذا الذي ذكر نا من أن عبد البر والمحققون وقال ابن منده والبو تغييم الإصباني في كتابيهما في معرفة الصحابة إنحا هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن ذيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس والصواب الأول قولها فبت طلاق أي طلقني ثلاثاً قولها هدبة الثوب هو بضم الهين وهو شمر جفنها قولما هدبة الثوب هو بضم طيف الذي وين عوف عبيلتك ﴾ هو بضم المين وعمل المدين وقع شمير عليات على المتعلن وهو شم المين وقع المسين تصغير طيفة الشوب سن عبو عبد المعين وهو شمر جفنها قوله على المتعلن وهو إلا حق تذوق عسيلتك ﴾ هو بضم المين وفع السين تصغير طيفة الشوب النبي تصغير عبد المعين وفي النبي تصغير السين تصغير المين وقع المناس المين وشع المين وفع المناس السين تصغير النبي تصغير المين وشع المين وفع السين تصغير النبي تصغير المين وشع المين وفع النبي تصغير النبيان الدين وفع المناس النبيان المين المين النبيان الدين وفع النبي المين النبيان الدين وفع المناس النبيان الدين وفع النبيان وفي النبيان الدين وفع النبيان الدين وفع النبيان الدين وفع النبيان الدين وفع النبيان وفي النبيان وفي النبيان وفي النبيان الدين وفع النبيان الدين وفي النبيان الدين وفي النبيان وفي النبيان الدين المين النبيان الدين النبيان الدين النبيان الدين المين النبيان الدين المين النبيان الدين المين النبيان الدين النبيان الدين المين النبيان المين النبيان الدين المين النبيان الدين المين النبيان المين النبيان النبيان النبيان النبيان النبيان المين النبيان المين النبيان النبيان المين النبيان المين النبيان النبيان النبيان النبيان النبيان المين النبيان المين النبيان المين النبيان المين النبيان النبيان النبيان النبيان المين النبيان المين النبيان النبيان النبيان المين النبيان المين النبيان المين النبيان المين النبيان المين المين النبيان المين النبيان النبيان المين النبيان المين المين المين المين المين المين المين المين المين

فَنَادَى يَاأَبَا بَضُ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَحَرَمَلَةُ بُنُ يَحَيَى وَاللَّهُ شَكَّمَ اللَّهُ عَنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَمَلَةُ الله الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بُنُ يَحْيَى وَاللَّهُ شُو لَمَلَةً قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّتَى أَوْ وَأَ بُنُ الطَّهِرِ وَمَالَةُ الْخَرِنَا أَنُنُ وَهِبَ أَخْبَرَنَهُ أَنْ رَفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ الْمَرَأَتُهُ فَبَتَ طَلَاقَهَا وَوَجَتْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ بَارَسُولَ اللهِ إَمَّا كَانَتُ بَعْدَهُ عَنْدَ الرَّحْن بْنَ الزَّيْرِ فَهَاتِ اللَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ الله إِمَّا كَانَتُ مَا مَعْهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْيَة وَأَخَذَتُ بَهُدِيةً مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَاللَّهُ اللهَ اللهُ اللهِ وَلَهُ وَاللهُ مَا مُعَلِّيهُ اللهُ اللهُل

عداة وهي كناية عن الجماع شديه لدته بلدة العسل وحلاوته قالوا وأنصالعسيلة لآن في العسل نمتين التذكير والتأليث وقبل أشها على إرادة النطقة وهذا ضعيف لان الانوال لا يشترط وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تسكح زوجا غيره و يطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا برجها للاول و به قال جميع العلب من الصحابة والتابعين فن بعدهم وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذاعقدالثانى عابها ثم فارقها حلت للاول و لا يشترط وطئ بأن لفول الله تعالى حتى تسكح وقباء أن فارقها حلت للاول و لا يشترط وطئ بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للرادبها قال العلب ولما يسعيدا لم يلغ هذا الحديث قال القلاء عن المساعدة في الملك عن الملك عن أن العلب عن أن الملك عنا أن الملك ولوطئها في نكاح فاسد تغييب الحشيقة في قبلها لجن الذرك تحصل اللذة والعسيلة ولوطئها في نكاح فاسد لم تحال للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله فرانائني صلى الله عليه وسلم تيسم كال العلم المتحل للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله فرانائني صلى الله عليه وسلم تيسم كال العلم المتحل للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله فرانائني صلى الله عليه وسلم تيسم كال السلم المتحل للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله فرانائني صلى الله عليه مقال العلم تيسم كالله الملاء على الملك المناس المتحل للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله فرانائني صلى الله على المتحل المالية على المتحل للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله فرانائني صلى القدة المحمد تقيه المسلمة ولم المتحل المناس المتحل للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله فرانائني صلى القدم المتحل المحمد المتحد المتحد المتحديدة المحمد المتحد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد المحمد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد المتحديدة المحمد الم

وَأَبُو بَدُّ وَ الصِّدِّ يُنُ جَالُسُ عَنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَخَالُد بْنُ سَعِيد بن الْعَاصِ جَالْسُ بِبَابِ الْخُجْرَة لَمْ يُؤْذُنْ لَهُ قَالَ فَطَفَقَ خَالَدْ يُنَادِي أَبَا بَكُرِ أَلَا تَزْجُرُ هذه عَمَّا تَجْمُرُبه عندَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَرْضَ عَبْدُ بْنُ حَمْيد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالشَّةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ طَلَقَ امْرَأَتُهُ فَلَرَوَّجَهَا عَبُدُ الرَّحْمِن بُنُ الزَّبِيرِ كَجَاءَتِ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارِدُولَ الله إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخَرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَات بمثْل حَديث يُونُسَ مَرْشِن مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاء الْهَمْدَانُي ْحَدَّثَنَا أُبُو أُسَامَةَ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ سُمُلَ عَن الْمُرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلُّقُهَا فَتَتَرَوَّجُ رَجُلًا فَيُطلُّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ مَها أَتَحَلُّ لِزَوْجِهَا الأُوَّل قَالَلَاحَتَّى مُنُوقَ عُسْلِكَتَهَا صَرْتُ أَبُوبَكُر ثُنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا انْ فُضَيْل ح وَحَدَّثَنَا أُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِعاً عَنْ هِشَامِ مِهٰذَا الْاسْنَادِ مِرْشِ أَبُوبَكُر بن أَي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ ثُنُ مُسْهِر عَنْ عَبْيد الله بن عُمَرَ عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ طَلّق رَجُلٌ ٱمۡرَأَتُهُ ثَلَاثًا فَتَرَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ هَا فَأْرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَسُئلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ فَقَالَ لاَ حَتَّى بَذُوقَ الآخُر من عُسْيَلَتُهَا مَاذَاقَ الْأَوَّلُ ومَرْثَنَاهُ نُحَمَّـٰدُ ثِنُ عَبْدِ الله بْن نُمَـیْر حَدَّثَنَا أَبِی ح وَحَدَّثَنَاهُ

أنالتبسم للتعجب من جهرها وتصربحها بهذا الذى تستحيى النساء منسه فىالعادة أو لرغبتها فى زوجها الاول وكراهةالثانى واقه أعلم

تُحَمَّدُ إِنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْيَى يَعْنِى أَبْنَ سَعِيد جَمِيّعًا عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَفَي حَديث يَخْبِي عَنْ عُبِيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا الْقَاسَمُ عَنْ عَائِشَةَ

مَتْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنَى وَ إِسْحَىٰ ثُنْ إِبْرَاهِمِ وَ اللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرْيِبْ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ كُرِيْبِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ ابْنِ عَبَّسِ الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَ وَقَنْنَا فَائَةُ إِنْ يُقَمِّلُ وَلَدُ فَى ذَلْكَ مَ يَشُورُ شَيْطَانَ أَبِدًا وَمِرْتَ مُحَدَّ بُنُ المُثَنَّى وَأَنْ بَشَاوُ وَ مَنْ عَنْ مَنْكُورِ مَعْنَى وَأَنْ بَشَاءً الله عَنْ مَنْصُورِ مَعْنَى وَوَحَدَّ ثَنَا أَنْهُ مُنْ مُنْدُ أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ التَّوْرَى كَلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورِ مَعْنَى وَحَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ التَّوْرَى كَلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورِ مَعْنَى وَحَدَيثَ عَرْبُولُ الله وَفَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ عَلَيْهُ وَلَى مَنْصُورِ مُعَنَى الله وَفَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ اللّهُ وَقَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ اللّهُ وَقَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اللّهُ وَقَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ اللّهُ وَقَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اللّهُ وَقَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اللهُ وَقَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اللهُ وَلَى مَنْصُورٌ أَلُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَقَى رَوَايَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ اللّهُ وَلَى مَنْصُورٌ مُعْتَى السَّوْرُقَ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى وَلَيْكُولُ اللّهُ الْوَلَالَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حَرْثُ أُتَّذِيَّةُ مِنْ سَعِيد وَأَبُوبَكُر مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ والنَّاقَدُ ﴿ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْر

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لُو أَنْ أَحَدُهُمْ أَذَا أَرَادُ أَنْ يَأْنَى أَهُمْ قَالَ بِسمَ اللّهُ اللّهِمَ جَنِنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه أن يقدر بينها فى ذلك ولد لم يضروشيطان أبداً ﴾ قال القاضى قبل المراد بأنه لايضره أنه لايصرعه شيطان وقبل لايطمن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره قال ولم يحمله أحدعلى العموم في جمع الضرر والوسوسة والاغوا ممذا كلام القاضى قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَارِاً يَقُولُ كَانَتِ الْمُودُ تَقُولُ إِذَا أَنَى الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلِدُ أَخُولَ فَنَرْلَتْ نَسَاوُ ثُمْ حَرَّثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرْ تَمَكُمْ الْمَسْتُمُ وَمِرَعْنَ ثُمَّدُ بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَمِرَعْنَ ثُمَّدُ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُودَكَانَ تَقُولُ إِذَا أَنْيَتِ الْمُزَاةُ مِنْ دُبُرِها فِي قَبْلُها ثُمَّ مَلَتْ كَانَ عَنْ جَلْدُ اللهِ عَنْ مَبْدَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ بُنُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ السَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَ وَحَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَى أَبِي عَنْ جَدًى

# 

قول جابر ﴿ كانتاليهود تقول اذا أقى الرجل امر أنهمن دبرها فى قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث بكم أن شتم ﴾ وفى رواية ان شاء مجية وان شاء غير مجية غير أن ذلك فى صهام واحد. المجية بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مسددة مكسورة ثم باء مثناة من تحت أى مكبوبة على وجهها ، والصهام بكسر الصاد أى ثقب واحد والمراد به القبل قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرث كم أفى شتم أى وضع الررع منالم أة وهو قبلها الذى يزرع فيه مكبوبة وأما الدبر فليس هو مجرت ولا موضع زرع ومعنى قوله أف شتم أى كيف شتمتم واتفق مكبوبة وأما الدبر فليس هو مجرت ولا موضع زرع ومعنى قوله أف شتم أى كيف شتمتم واتفق العلما الذين يعتسدهم على تحريم وطء المرأة فى دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لاحاديث كشيرة مشهورة كديث ملعون من أتى امرأة فى دبرها قال أصحابنا لايحل الوط فى الدبر فى شيء من الآحوين ولاغيرهم من الحيوان في حال من الاحوال وانة أعلم . قوله ﴿ إِن يهود كانت تقول ﴾ هكذا هو فى النسخ يهود غيره صروف لان المراد قبيلة اليهود فاهتنع صرفه لتأنيث والعلمية

عَنْ أَيُّوبَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ ثِنَ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَى وَهْبُ ثِنْ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعَبَةً ح وَحَـَّتُنَا مُعْمَدُ الله ثُنَسَعِيد وَهُرُونُ الْمُثَنَّى حَدَّلَا الله ثَنْ سَعِيد وَهُرُونُ الْمُثَنَّى عَبْدُ الله ثَنْ سَعِيد وَهُرُونُ الْنُ عَدْ الله وَالْبُو مَعْنِ الزَّقْلَتَى قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ ثِنْ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَيْ قَالَ سَمْتُ النُّمَانَ أَنْ عَرْدُ حَدَّثَنَا مُعْمَّدُ الله وَالْمُ مَعْنِ الزَّهْرِي حَوَحَدَّتَى سُلْمَانُ بُنْ مَعْبَد حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَمِّد حَدَّتَنَا أَبُنَ الْمُعْلَى عَنْ الزَّهْرِي وَهُو أَنُنِ الْخُتَارِ عَنْ سُهِيلٍ بْنِ أَنْ صَالِح كُلُّ هَوَّلًا عَنْ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْكِدِ عَنْ جَايِرٍ مِهْذَا الْحَدِيثَ وَزَادَ فَى حَدِيثَ النَّهُمَانِ عَنِ الزَّهْرِيَّ إِنْ شَادَ نُجَيَّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ عَنْ جَايِرٍ مِهْذَا الْحَدَيثِ وَزَادَ فَى حَدِيثَ النَّهْمِانِ عَنِ الزَّهْرِيَّ إِنْ شَاءَ نُجَيَّةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ أَنْكُدِ مُنَا اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَلَى الْوَالْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ الْمُ وَاحَدَ فَا اللهُ عَنْ عَلَا الْمُعْرَقِ أَنْ شَاءَ نُعَانِ عَنِ الزَّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ نُحَيْدَ وَالْنَ شَاءَ غَيْرَا فَالَكُ فَى صَامَ وَاحَد

و مِرَشَ نَحْمَدُ أَنُ الْمُنَّى وَابُنُ بِشَارِ وَالنَّفَظُ لاَبْنِ الْمُنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بُنُ جَمْفُر جَدَّنَا شُعْبُهُ قَالَ سَمْعُتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمُرْأَةُ هَاجِرَةً فَرَاشَ زَوْجِهَا لَمُعَنَّهَا الْمُلَاثَكُمُ حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّنَا بِيهِ يَعْنِي بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا خَالَدُ يَعْنِي أَبْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُبْلَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تُرْجَعَ مَرْثُنَا أَبْنَ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ عَنْ يَرِيدَ يَعْنِي أَبْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمَ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيلَهِ هَامِنْ رَجُلٍ يَدْعُو

## ـــــنجين باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 🥰 🚅

قوله صلى الله عايه وسلم ﴿ اذا باتت المرأة هاجرة فراشرزوجها لعنتهاالملائكة حتى تصبح ﴾ وفى رواية حتى ترجع هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عند شرعى وليس الحيض حَدَّتَنَا عَبْد الَّرْهَٰنِ بُنَّ الْمِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا مَرُوالُ بَنْ مُعَاْوِيَةَ عَنْ عُمرَ بِنِ حَمْرةَ الْعُمْرِيَّ حَدَّتَنَا عَبْد الرَّهْنِ بُنَ سَعْد قَالَ سَمْعُتُ أَبَّه سَعِيد الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ مِنْ أَشَرَّ النَّاسِ عَنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيامَة الرَّجُلِ يَفْضِي إِلَى أَمْرَأَتُه وَتَفْضِي الْيَهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا و مِرْرَضَ مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله بْنِ ثَمْيْرٍ وَأَبُوكُرُ يْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُولُسَامَةَ الْيَهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا و مِرْرَضَ مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله بْنِ ثَمْيْرٍ وَأَبُوكُرُ يْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُولُسَامَة

بعذر فى الامتناع لان له حقا فى الاستمتاع بها فوق الازار ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى ترول المعصدية بطلوع/لفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها و رجوعها إلىالفراش · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَهَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا ﴾ وفي بعض النسخ غضبانا

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ مِن أَشَرِ النَّاسِ عَنْدَ الله مَنْزَلَةً يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى الله ثم بلالله وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير و إنما يقال هو خير منه وشر منه قال وقد جامت الاحاديث الصحيحة باللتين جميعاً وهي حجة في جوازهما جميعاً وأنهما لنتان وفي هذا الحديث تحريم إفشا الرجل مايحرى بينه و بين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك ومايجرى من المرأة فيه من وقول الوقع مؤلدة ولاالله حاجة فحكروه لانه خلاف

عَنْ عُمْرَ بْنَ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلِ بْنِ سَعْد قَالَ سَمَعْتُ أَبَّا سَمِيدِ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةَ عَنْدَ الله يَوْمَ الْفِيَامَةَ الرَّجُلَ يَفْضِى إِلَى اَمْرَأَتْهُ وَتَفْضَى اللّهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سَرَّهَا وَقَالَ الْبُنْ ثُمِيرً إِنَّ أَعْظَمَ

و حَمَّتُ عَيِّي بَنُ أَيْوبَ وَتُنْدِهُ بُنُ سَعِيد وَعَلَيْ بُنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّنَا إِلَىهَاعِيلُ بَنْ جَدْفَرِ أَخْسَرَنَى رَبِيعَةُ عَنْ تُحَمَّد بْنِ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ عَن ابْنِ تُحْبِرْيزِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَّا وَأَبُوصِرْمَةَ عَلَى أَنِي سَعِيد الْحُدْرِيَّ فَسَالَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ بِالْبَا سَعِيد هَلْ سَعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعْمَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت وان كان اليه صاجة أوترتب عليمه فائدة بأن ينكر عليه اعراضه عنها أوتدعى عليمه العجز عن الجماع أونحو ذلك فلاكراهة فى ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم انى لافعله أناوهذه وقال صلى الله عليمه وسلم لابن طلحة أعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس والله أعلم

#### 

العزل هو أن يجامع فاذا قارب الانوال نزع وأنول خارج الفرج وهو مكر وه عندنا فى كل حال وكل امرأة سوا، وضيت أم لا لانه طريق إلى قطع النسل ولهذا جا فى الحديث الآخر تسميته الوأد الحنى لانه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لايحرم فى ملوكته ولا فى زوجته الأمة سوا ومنيتا أمها لان عليه ضررا فى مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر فى زوجته الحرق فى مهنم الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ماورد فى الاذن فى ذلك بحمول على أمه ليس بحرام وليس

وَسَلَمَ غَزُوةَ بَلُصُطْلَقِ فَسَيْنَا كُرَامُم الْعُرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزَبَةُ ورَغَنَا فِي الْهُدَاءَ فَأَرَدُنَا أَنْ نَسْتَمْعَ وَنُعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ ورَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِثَلْ أَظْهُونَا لَانَسْأَلُهُ فَسَالَنَا لَلْهُ وَسَلَمْ بَعْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعْ اللّهُ أَخَلَقَ نَسَمَة هِي كَانْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَ سَتَكُونُ صَرَحْنِي مُحَدَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمَعْنَى عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الْجُوضَةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

معناه ننى الكراهة هـذا مختصر مايتعلق بالباب من الاحكام والجمع بين الاحاديث وللسلف خلاف كنحو ماذكر ناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضه رفى العزل فيشترط لجوازه إذنها. قوله (غروة بلصطلق ﴾ أى بنى المصطلق وهى غزوة المريسيع قال القاضى قال أهل الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان فى غزوة أوطاس . قوله ( وطالت علينا العربة ورغبنا فى الفدام ﴾ معناه احتجنا إلى الوطه وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا يبعها وأخذ الفداء فيها فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهورا عندهم قوله صلى الله عليه وسلم ( لاعليكم الاتفعلوا منا كنباته خلق نسمة هى كائنة الى يوم القيامة الاستكون ﴾ معناه ماعليكم ضرو فى ترك العزل كان كل نفس قدر الله توللا لانكل نفس قدر الله تعلله لانكل نفس قدر الله تعلله لانكل غلقها لاند أن يخلقها سواء عولهم أم لا ومالم بقدر خلقها لانيد أن يخلقها سواء عوله أم أمرا ومالم بقدر خلقها لانيد أن يخلقها سواء عوله أم أمرا ومالم بقدر خلقها لانيد أن يخلقها سواء عوله أم أمرا ومالم بقدر خلقها لانيد أن يخلقها سواء عوله أم أمرا ومالم بقدر وقد توليد المناه المناه المناه على المناه المناهلة عليه وسواء الله المناهلة عليه وسواء الله وسواء عوله أم أمرا ومالم بقدر الله تولية على المناهلة عليه وسواء المناهلة على المناه

ٱلْمُفَصِّلُ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ سيرينَ عَنْ مَعْبَد بْنِ سيرينَ عَنْ أَبِّي سَعِيد الخَدْريَ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمْعَتُهُ منْ أَبِي سَعيد قَالَ نَعْمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهَ عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَانَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ومِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب حَدَّثَنَا خَالَد يَغْنَى اُبْنَ الْحَارِث ح وَحَدَّثَنَى مُحُمَّدُ بْنُ حَاتُم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بنُ مَهْدَى وَ بَهِزْقَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعِبْهُ عَنْ أَنس بن سيرين لَهِذَا الْاسْنَادِ مثْلُهُ غَيْرٌ أَنَّ في حَديثِهمْ عَنِ النِّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في الْعزل لاَعَلَيْكُمْ أَنْ لَاتَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَاكَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي رِوَايَة بَهْزِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمَعْتَهُ مَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ نَعْم و صَرْثَىٰ أَبُوالَّربيع الزَّهْرَانْيُ وَأَبُوكَامل الْجَحْدَرِيُّ «وَاللَّفْظُ لاَّبِي كَامل» قَالَاحَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ أَبْنُ زَمْدَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنُ بْنِ بِشْر بْنِ مَسْعُود رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَاتْفُعَلُوا ذَاكُمْ فَاَنَّىٰا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقُولُهُ لَاعَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهٰى وحدّثن مُحَمَّدُ أَنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ نْنُ مُعَاذَ حَدَّثَنَا أَنْنُ عَوْنَ عَنْ مُمَّدِّد عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن أَبْن بشر الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْخَديثَ حَتَّى رَدُّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُذُرِيِّ قَالَ ذُكَرَ الْعَزْلُ عنْدَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَاذَاكُمْ قَالُوا الَّرْجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرَأَةُ تُرْضُعُ فيُصيبُ منها وَ يَكُرُهُ

عزلتم أملا فلافائدة فى عزلكم فانه انكان الله تعالى قدر خلقها سبقكم المــاء فلا ينفع حرصكم فىمنع الحلق وفى هذا الحديث دلالة لمذهب جمــاهير العلمــاء أن العرب يجرى عليهم الرق كمايجرى على العجم وأنهم اذا كافوا مشركين وسبوا جاز استرقافهم لان بني المصطاق عرب صـلميـة من أَنْ تَحْمَلَ منْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ منْهَا وَيَكْرُهُ أَنْ تَحْمَلُ منْهُ قَالَ فَلا عَلَيْكُمْ أَنَّ لَا تَفْعَلُوا ذَا كُمُ فَانَكَ اهُوَ الْقَدَرُ قَالَ انْنُ عَوْن خَدَّتْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللهُ لَكَأَنَّ هذَا زَجْرُ و مِرْشِي حَجَّاجُ مِنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلْيَانُ مِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَمْد عَن أَنْ عَوْنَ قَالَ حَدَّثْتُ مُمَدّاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَحَديث عَبْد الرَّحْن بن بشر «يَعْني حَديثَ الْعَزْل» فَقَالَ إِنَّاىَ حَدَّثُهُ عَبْدُ الرَّحْنَ مِنْ بشر وَرْشَ مُحَدِّدُ مِنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ مُحَدَّدَ عَنْ مَعْبَد بْنَ سَيرِينَ قَالَ قُلْنَا لَأَنى سَعيد هَلْ سَمَعْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعُمْ وَسَاقَ الْحَديثَ بَمَعْنَى حَديث أَبْن عَوْن إلَى قَوْله الْقَدَرُ حَرَثُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ القُوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْ بَرَنَا وَقَالَ عُبِيدُ اللهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بنُ عَبِينَةَ عَن أَبْن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِـ دَ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عَنْدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَم يَفْعَلُ ذلك أَحَدُكُمْ «وَمْ يَقُلْ فَلاَ يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ» فَأَنَّهُ لِيسَتْ نَفْسٌ عَنُونَةٌ إِلَّا اللهُ خَالقُها صَرَثَني هرونُ أَنُ سَعِيدِ الْأَيْلَيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَيَعْنِي أَبْنَ صَالح، عَنْ عَلَيِّ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ٱلْوَدَّاكَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْدِرِيِّ سَمَعَـهُ يَقُولُ سُئُلَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَامَنْ كُلِّ الْمَاء يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْء لَمْ يَمْنُعُهُ شَى: ۚ حَرِيتَنِي أَحْمَدُ بْنِ الْمُنْدِرِ الْبِصْرِيُّ حَدَّتَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَ بِي عَلَىٰ

حزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سبآياهم واستباحوا ييعهن وأخذ فدائهن وبهذا قال مالك والشافعي

أَيْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَـٰ اشْمِيْ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلُه مِرْشُ أَحْدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهُ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهْيْرُ أَخْرِنَا أَبُو الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَالله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَى جَارِيَةٌ هَى خَادَمُنَا وَسَانيَتُنا وَأَنَاأَطُوفُ عَلْيْهَا وَأَنَا أَكْرُهُ أَنْ تَحْمَلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شَئْتَ فَأَنَّهُ سَيَأْتِهَا مَاقُدَّرَ لَهَا فَلَبَثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَنَّاهُ فَقَالَ انَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرَتُكَ أَنَّهُ سَيَاتُهِا مَاقَدِّر كَبَ حَرَث سَعيدُ أَنْ عَرْو الْأَشْدَقُ حَدَّنَا أَسْفَيَالُ إِنْ كَيْنَةَ عَنْ سَعيد بن حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بن عَياض عَنْ جَارِبْنِ عَبْدُ اللَّهَ قَالَ سَالُّ رَجُلُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عنْدى جَارِيَّةٌ لَى وَأَنَا أَعْزُلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ إَنَّ ذَلْكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْنًا أَرَادُهُ الله قَالَ لَجَاءَ الَّجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى، الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ و**حَرْن**َ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزيبري حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاضْ أَهْلِ مَكَةً أَخْ بَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِاض بْن عَـدىً بْن الْخَيَار

فى قوله الصحيح الجديد وجمهو رالعلما. وقال أبو حنيفة والشافعى فى قوله القديم لإيجرى عليهم الرق المستخدم والمدارية في هم خادمنا وسانيتنا أى التي تستى انا شبهها بالمبعير فيذلك . قوله صلى الله عليه وسلم للذى أخبره بأن له جارية يعزل عنها ﴿إِنْ شَتَتَ ثُمُ أُخبِره أَنّها حَلَّى لَكُ اللّماء قد سبق وفيه أنه اذا اعترف حبلت ﴾ الى آخره فيه دلالة على الحاق النسب مع العزل لان الماء قد سبق وفيه أنه اذا اعترف بوط، أمنه صارت فراشاً له وتلحقه أولادها الاأن يدعى الاستبرا، وهو مذهبا ومذهب الله قوله صلى النه عليه وسلم ﴿ أناعبدالله و رسوله ﴾ معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمد وه واستيقنوه فانه بأنى مثل فاقى الصبح

النَّوْفَأَي عَن جَارِ بْن عَبْد الله قَالَ جَاه رَجُلْ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْني حَديث سُفْيَانَ مِرْشِ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أُبُو بَكْر حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزلُ زَادَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لُو كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ وَطَرِيثَى سَلَتُهُ بنُ شَبِيب حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مِنْ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقُلُ عَنْ عَطَاء قَالَ سَمْعَتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَد كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وحَرَثْنِي أَبُوعَسَّانَ الْمُسْمَعَيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ «يَعْني أَبْنَ هَشَامٍ» حَدَّثَنَى أَبِي عَرِثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَا ۚ نَعْزِلُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ فَلَمْ يَنْهَنَـا وَحَرَثَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَزِيدَ بن خُمَيْر قَالَ سَمْعُتُ عَبْدَ الرَّحْنَ بِن جَبِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنَّى أَمْراًةً مُحِمَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ يُمْ إِنَّهَ أَقَالُوا نَعُمْ فَقَالَ

#### -- ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَحْرِيمُ وَطَءَ الْحَامِلُ الْمُسْلِيةُ ﴿ يُحْرِيمُ وَطَءَ الْحَامِلُ الْمُسْلِيةُ وَكَنَّ

قوله ﴿ عزيزيد بنخير ﴾ هو بالخاء الممجمة قوله ﴿ أَقَيَامُ أَنْتَجَعَلَى ابْسِفُسطاط ﴾ المجمع يم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهى الحامل التي قربت ولادتها وفى الفسطاط ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين و بضم الفاء وكسرها فى الثلاثة وهونحو بيت الشعر . قوله ﴿ أَنّى بامرأة بحج على باب فسطاط فقال لعله يريد أنْ يلم بها فقالوا نع فقال لفد هممت أنْ ألنه لهناً يدخل معه قيره كيف يورثه وهو لايجل له كيف رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَمَ لَقَدْ هَمْمَتُ أَنْ اَلْعَنْهُ لَعَنَا يَدْخُلُ مَعُهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُولَا يَحِلُّ لهُ كَيْفَ يَسْتَخْدُمُهُ وَهُولَا يَحِلُ لهُ وَمَرْثُنِ الْبُوبَكُرُ بنُ أَيِّي شَيْبَةَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ حَ وَحَدَّثَنَا تَحَدُّنُ مَشَامٍ حَدَّثَنَا مَالكُ بَنْ أَنْسِ حَ وَحَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ يَحْبَى وَاللَّفْظُ و مِرَشِن خَلَفُ بْنُ هَشَامٍ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ أَنْسِ حَ وَحَدَّتَنَا عُنِي بْنُ يَحْبَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالك عَنْ مُحَمَّد بنِ عَبْد الرَّحْنِ "بْنَ نَوْفَلَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةً بنْتَ وَهْبِ الْأَسْدَيَّةَ أَنَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَيْنُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمْمُتُ

يستخدمه وهو لا يحل له ﴾ معنى يلم بها أى يطأها وكانت حاملا مسية لا يحل جماعها حتى تضع وأما قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له فرمناه أنه ولد تأخر ولا دتها سنة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابى و يحتمل أنه كان بمن قبله فعلى تقدير كونه من أسابى يكون و لذا له و يتو ارثان وعلى تقدير كونه من غير السابى لا يتوارثان وعلى تقدير كونه من غير السابى لا يتوارثان هو ولا السابى لعدم القرابة بل له استخدامه لانه علوكه فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه و يجمله ابنا له و يورثه مع أنه لا يحل له قد يستلحقه و يجمله ابنا له و يورثه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منهاذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع من وطايم خوفاً من هذا المحتفر و فهذا هو الطافى وفيمنا المحتفرة و فيذا السابى فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام قال وهو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن الواليون ونظم التوريث مع هذا التأويل بل الصواب ماقدمناه والله أعلى ضميف أو باطل وكوني ينظم التوريث مع هذا التأويل بل الصواب ماقدمناه والله أعلم

 أَنَّ أَنْهَى عَنِ الْفِلَةَ حَنَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرَّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَصُرْ أَوَّلَادُهُمْ « قَالَ مُسْلَمْ وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الْأَسْدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَاقَالَهُ بَحْبَى بِالدَّالِ، عَرْشَ عَبِيدُ الله بْنُ سَعِيد وَتُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمْرَ قَالاً حَدَّنَا الْفُرِي، حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَنِي أَيْوِبَ حَدَّنَى أَبُو الْأَسُودِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاشِمَةً عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ أَخْتِ عَكَاشَةَ

قال والصحيح أنها بالدال يعني المهملة وهكذا قال جمهور العلماء أن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلاخلاف وقولهجدامة بنتوهب وفىالرواية الأخرى جدامة بنتوهبأختعكاشة قالالقاضي عياض قال بعضهم انها أخت عكاشة على قول من قال أنهاجدامة بنت وهب بن محصن وقال آخرون هي أخت رجل آخر يقال له عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور وقال الطبري هي جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب هذا ما ذكره القاضي والمختار أنها جدامة بنت وهب الاسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الاسدى وتكون أخته من أمه وفي عكاشة لغتان سقتا في كتاب الايمان تشديدالكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لقد هممت أنْ أنهىءن|العيلة حتى ذكرت أنالروموفارس يصنعونذلك فلا يضر أولادهم ﴾ قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لهــا الغيل بفتح الغين مع حذف الهــاء والغيال بكسر الغينكما ذكره مسلم في الرواية الاخيرة وقال جمـاعة من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسممن الغيل وقيل ان أريد بهـا وط المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلمـا في المراد بالغيلة فيهذا الحديثوهي الغيل فقال مالك في الموطأوالاصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل اذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والاطباء يقولون ان ذلك اللبن داء والعرب تكرههوتنقيه وفى الحديث جوِ از الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهى وفيه جواز

قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمْ فِي أَنَاسٍ وَهُو يَقُولُ لَقَنْ هَمَتُ أَنَّ الْبَي عَنِ الْغَلِيّة فَنَظُرْتُ فِي اللّٰرِوم وَفَارِسَ فَانَاهُمْ يَغْيِكُونَ أُولَادُهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادُهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادُهُمْ فَلَكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَنِّيْقَ زَادَ عَبَيْدُ الله في حَديثه عَن الْمُقْرَى، وهي وإذَا الْمَوْوَدَهُ سُتلَتْ وحَرَثِنَ اللَّوْقُونَ الْقَرْشَى عَنْ عُرُونَ يَحْيَى بُنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَخِي بُنُ أَيْوبَ عَنْ مُحَدَّ بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بِنَ وَفَلَ القُرْشَى عَنْ عُرُونَ عَنْ عَاشَمَةً عَنْ جُدَامَةً بِنُتَ وَهِبَ الأَسْدِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتُ سَمِيد بْنِ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مِمْنُ حَديث سَعِيد بْنِ أَيْقِ بَقِ الْعَرْلُ وَالْفِيلَةَ غَيْرَأَتُهُ قَالَ الْغَيال حَرْشَى مُحَد اللّهُ مِنْ اللهُ بْنِ مُنْ رُورُهُ مِنْ بُن حَرْب وَ اللّفَظُ لا بِن ثُمُيرٍ، قَالاً حَدَّتَنَا عَدُلُللْهُ بنُ مِرْدِد الْمُقَدِّرِيُّ حَدَّنَا حَيْوةً حَدَّتَى عَلَى اللهُ سَعْد بْنِ أَيْ فِي وَقَاصِ أَنَّ رَجُلًا اللّهُ مَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم و به قال جمهو رأهل الاصول وقيل لايحو ز لتمكنه من الوحى والصواب الأول قوله صلى الله عنا غال من أغال بنه من أغال ينه المن الوحى والصواب الأول قوله عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الحنى وهى و إذا الموودة سئلت الوأد والموقودة بالهمز والوأد دفن البنت وهى حية وكانت العرب تفعله خشية الإملاق و ربما فعلوه خوف العار والموقودة البنت المدفونة حية ويقال وأدت المراة ولدها وأدة في اباب العزل وجه تسمية هذا وأدا وهو مشابهته الوأد فى نفو بت الحياة وقوله فى هذا الحديث وإذا الموقودة سئلت معناه أن العرل يشبه الوأد لما نفو بت الحياة وقوله فى هذا الحديث وإذا الموقودة سئلت معناه أن العراك يشبه الوأد المذكور فى هذه الآية . قوله (حدثنى عباس عاسم) الاول بالشين المعجمة وأبوه بالسين

وَسَلَمْ فَقَالَ إِنِّى أَعْرِلُ عَنِ أَمْرَانِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَ تَفْعُلُ ذَلَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفُقُ عَلَى وَلَدَهَا أَوْعَلَى أَوْ لاَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لوَّكَانُ ذَلْكَ ضَارًا ضَرَّ فَارَسَ وَالرُّومَ وَقَالَ زُهْدِرْفِ رِوَايَته إِنْ كَانَ لِنْلِكَ فَلَا مَاصَارً ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ

# كتاب الرضاع

المهملة دهوعياش بن عباس القتباني بكسر القاف منسوب الى قتبان بطن من رعين. قوله ﴿أَشْفَقَ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ ولدها ﴾ هو بضم الهمزة وكسر الفاء أي أخاف. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ماضاردَالكفارس والاالروم ﴾ هو بتخفيف الراء أي ماضرهم يقال ضاره يضيره ضيراً وضره يضره ضراً وضراً والله أعلم

#### كتاب الرضاع

هو بفتح الرا. وكسرها والرضاعة بفتح الرا. وكسرها وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد برضها بفتحها رضاعاً قال الجوهري ويقول أهل نجد رضع برضم بفتح الصاد في المماضي وكسرها في المضارع رضعاً كضرب يضرب ضرياً وأرضعته أمه وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فان رضعتها بارضاعه قلت مرضعة بالها. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإلى وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُــذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ هَاشِمِ بِنْ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدَالله بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ الله

الرضاعة تحرم ماتحرمه الولادة وفي رواية يحرم من الرضاع مايحرم من الولادة وفي حديث قصة حفصة وحديث قصة عائشة الاذن لدخول العم من الرضاعة عليها وفي الحديث الآخر فليلج عليك عمك قلت انمــا أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال انه عمك فليلج عايك هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضمة وأنه يصيرابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر اليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الاموءة منكل وجه فلايتوارثان ولايجب على واحدمنهما نفقة الآخر ولايعتق علمه بالملك ولاتر د شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالاجنيين في هذهالاحكام وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة رأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن اليـه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شهة فمذهبنا ومذهب العلمـاء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدآله وأولاد الرجل أخوة الرضيع وأخواته وتكون أخوة الرجل أعمام الرضيع وأخوانه عماته وتكون أولاد الرضيع أولادالرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالو الاتثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهمـا في النسب واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فى عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه أنه يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة وأجابُوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص باباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لايدل على سقوط الحكم عماسواه لولم يعارضه دليل آخر كيف وقدحاءتهذه الاحاديث الصحيحة والله أعلم · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرَاهُ فَلاناً ﴾ لعم حفصة هو بضم الهمزة أى أظنه . قوله ﴿حدثنا على بن هاشم بن البريد﴾ هو بباء موحدة مفتوحة

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَثْرُمُ مِنَ الَّرْضَاعَة مَايُحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَة. وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بُنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الَّرِزَاقِ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَــُكُرٍ بِبِلذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَّ حَديث هشَامِ بْرِس عُرْوَة

مَرْشَنَ يَخِيَ بُنُ يَخِيَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَن أَنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوَةَ بْن الزَّبِيرِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَفَلَتَح أَخَا أَبِي القُمْيْسِ جَادَ يَشْتَأْذُنَ عَايْمِهَا وَهُوَ عَنْها مَن الرَّصَاعَة بَعْدَ أَنْ أَزْنَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَيْبُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَنَّا جَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرُتُهُ بِالنِّدَى صَنْعُتُ فَأَمْرِنِى أَنْ آذَنَلَهُ عَلَى و مَرْشَنَ ه أَبُوبَكُرُ بِنُ أَيْ شَيْبَةَ حَدَّ تَنَاسُفُيانُ أَبْنُ عَيْبِينَ فَذَكَرَ بَمِثْنَى حَديثِ مَالِكَ وَزَادَ قُلْتُ إِمَّا أَرْضَعْتَنِي الْمَرَاةُ وَلَمْ يُرْضَعْنِي الرَّجُلُ أَيْ قُعْيْسِ فَذَكَرَ بَمِثْنَى حَديثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِمَّا أَرْضَعْتَنِي الْمَرَاةُ وَلَمْ يُرْضَعْنِي الرَّجُلُ

ثم راء مكسورة ثم ياء مثناة تحت . قوله (عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عايها وهو عمها من الرضاعة كل الى آخره و ذكر الحديث السابق في أول الباب عن عائشة أنها قالت يارسولالله لوكان فلاناً حياً لعمها مر الرضاعة دخل على قال رسول الله صلى الله على وسل نعم أن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة اختلف العلماء فى عم عائشة المذكور فقال أبو الحسن القابسي هما عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما أخو أبهها أي بكر من الرضاعة أودهما أخو أبهها أي بكر الذي هو أبو القديس وأبو القديس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيلهو عم واحد وهذا الذي هو أبو القديس وأبو القديس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيلهو عم واحد وهذا الفري عمان المراقبة على الله عن عاملة المناسبي وذكر القاضي منه بعد ذلك فان قبل فاذا كانا عمين كيف سألت على الميت حكمه من المرة الأولى والمحلمة منه بعد ذلك فان قبل فاذا كانا عمين كيف سألت على الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أبه عم

قَالَ رَبَتْ يَدَاكُ أَوْيَمِنْكُ و صَرَّى حَرْمَلَةُ بَنْ يَحْيَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَنِ شَهَابَ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائْشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ جَاء أَفْلُحُ أُخُو أَيِ الْقُدْيِسَ يَسْتَأَذُنُ عَلَيْها بَعْدَمَازَلَ الْحُجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُمْيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مَن الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائَشَهُ فَقُلْتُ وَالله لا آذَنُ لاَفْلَحَ حَى الشَّاذَنَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانَ أَبَا الْقَدْيِسِ لَيْسَ هُواْرَضَعَي وَلَكَنْ أَرْضَدَتْنَى الْمَرَانُهُ قَالَتْ عَائِشَةً فَلَسَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ الْفَعَلِسِ لَيْسَ هُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ مَرْمُوا مَن الرَّضَاعَة مَاتُحَرُمُونَ مَن النَّسَبِ وَمَرَّشُ اللهُ عَبْدُ بُنُ خَمِيدًا أَوْرَاقَ مَرْمُوا مَن الرَّضَاعَة مَاتُحَرُمُونَ مَن النَّسَبِ وَمَرَّشُ اللهُ عَبْدُ بُنُ خَمِيدًا أَذْبَلُ كَانَتْ عَائِشَهُ تَقُولُ مَرْمُوا مَن الرَّضَاعَة مَاتُحَرُمُونَ مَن النَّسَبِ وَمَرَّشُ اللهُ عَبْدُ بُنُ خَمِيدًا أَوْرَاقَ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَقُولُهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

لها يدخل عليها واحتجب عن عمها الآخر أخى أبيالقعيس حتى أعلمها الذي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها يلج عليها فهلا اكنفت بأحد السؤالين فالجواب أنه يحتمل أن أحدهماكان عما من أحد الأبوين والآخر منهما أو عما أعلى والآخر أدنى أو نحو ذلك من الاختلاف فخاف أن تكون الاباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أو لا والله أعلم . قوله فرعن عائشة أن أفلح أخا أبي القميس جاه يستأذن عابها كي وفى رواية أفلح أخا الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لى هشام إنما هو أبي تعيس وفى رواية المنازن على عمى من المرافئة في تعيس قال الحفاظ الصواب الرواية الأولى وهي التي كر رها مسلم في أحاديث الباب وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القميس وكنية أفلح أبو الجمدوالقميس بعنم القاف وفتح العين و بالسين المهلة، قوله صلى الله عليه وسلم فر تربت يداك أو يمينك ﴾ وصِّرْتُنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَـيْدٍ عَنْ هشَام عَنْ أَبِيه عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّى مَنَ الرَّضَاعَة يَسْتَأَذُنُ عَلَىَّ فَأَيَنْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ عَلَّى منَ الرَّضَاعَة اسْتَأَذَنَ عَلَىَّ فَأَيْثُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَلْيَلَمْ عَلَيْك عَمُّك قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْني الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضَعْني الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمُّك فَلْيَكَمْ عَلَيْك وحَدِثَىٰ أَبُو الرَّبِعِ الزَّهْرَائْي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يعْنِي أَنِنَ زَيْد حَدَّثَنَا هَشَامٌ بهذَا الْاسْنَاد أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اُسْتَأْذِنَ عَلِيهَا فَذَكَرَ نَحُوهُ و صَرْتِن يَحْىَ بْنُ يحْىَ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ هَشَام بِهٰذَا الْاسْنَادَ نَحُوهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأَذْنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ وصِّر شي الْحَسَنُ بْنُعَلَّى الْحُلُواَتْي وَصُمَّادُ بُنُ رَافع قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْعٍ عَنْ عَطَاء أَخْبَرَنى عُروةُ بْنُ الزِّيْرِ أَنَّ عَائَشَةَ أُخْبَرَتُهُ قَالَت اُسْتَأَذَّنَ عَلَىَّ عَلِّي مِنَ الرَّضَاعَة أَبُو الْجَعْد فَرَدْتُهُ «قَالَ لِي هَشَامٌ إِنَّمَا هُو أَبُو الْقُعَيْسِ» فَلَسَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِذَٰلَكَ قَالَ فَهَلَّا أَذَنْتَ لَهُ تَرَبُّ يَمِينُكَ أَوْ مَدُك مِرْتِ ثُمَّيْتُهُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح وَحَدَّثَنَا تَحَمُّدُ بْنُ رُغْ أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ عَنْ عَرَاكَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشةَ أَنَّهَا اً أُخْبَرَتُهُ أَنَّ عَمَّا مَنَ الرَّضَاعَة يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأَنَّنَ عَلَيْما فَجَبَتُهُ فَأَخْبَرَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَــا لَاتَحْتَجبي منْهُ فَأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة مَاعُرُمُ مر . َ النَّسَب و مَرْشَ عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرَى ْ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ عرَاك بْن

مَالكُ عَنْ عُرُووَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأَذَنَ عَلَىٓ أَفَلَحُ بُنُ قُعِيسِ فَأَبِئُتُ أَنَّ آذَنَ لَهُ فَأَسَلَ إِنِّى عَمْكُ أَرْضَعَتْكَ إُمْرَأَةُ أَخِى فَأَيْثِكَ أَنْ آذَنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَدَكُرْتُ ذَلكَ لَهُ فَقَالَ لِيُدْخُلُ عَلَيْكَ فَائَهُ عَمْكُ

مَرْثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَفِي شَيْبَةً وَزُهُيرُ بُنَ حَرْبُ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَادَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُرِ قَالُوا حَدَّتَنَا أَبُو مُعَلَويَةً عَن الْأَعْسَ عَنْ سَعْد بن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْنِ عَنْ عَلَيْ قَالَ وَعَنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعْمَ بِنْتُ حَرْزَةً قُلْتُ يَارَسُولُ الله مَالَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشُ وَتَدَّعَنَا فَقَالَ وَعَنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعْمَ بِنْتُ حَرْزَةً فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لاَتَعَلْ لَى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَمِرَشَا عُمْنُ جَرِيرٍ حَوَدَدَّتَنَا أَبِنَ ثُمِيرٍ حَدَّتَنَا أَنِي مُنْ مِلْدِي عَنْ سَفْيَانَ أَيْ حَرَقَا أَنِي مَنْ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْنُ بَنُ مَادِي عَنْ سَفْيَانَ عَنْ جَارِبْنِ زَيْدَ عَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الرَّحَاقَةُ مُنَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الرَّحَاقَةُ مُنْ جَرِينَ وَيُولُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الرَّحَاقَةُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الرَّحَاقَةُ مَا عَرْبُهُ مِنَ الرَّحِمُ وَمَرَقَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الرَّعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الرَّعَاقَةُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الرَّعِلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الرَّحِمُ وَمَرَقَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الرَّعِمُ وَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْقَطَلَى وَمَوْ الْقَطَلَى حَوْلَتُوا عَلَيْهُ مُونَ الرَّعْمُ وَمَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللهُ عَلَى الْمَالَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الرَّعِمَ وَمَرَقَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمَالِولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سبق شرحه فى كتاب الفسل . قوله ( مالك تنوق فى قريش ﴾ هو بناء شناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم قاف أى تختار وتبالغ فى الاختيار قال القاضى وضبطه بعضهم بناءين مثناتين الثانية مضمومة أى تميل. قوله ( وحدثنا هداب ﴾ هو بفتح الهماء وتشديد الدال المهملة و يقالله هدبة بعنم الهماء وسبق بيانه مرات. قوله ( أريد على ابنة حزة ) هو بضم الهمزة

بِشْر بِنْ عَمَر جَمِيعًا عَنْ شُعَةَ حَ وَحَدَثَنَاهُ أَبُو بَكُر بِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِ عَنْ سَعِيد بْنَ أَبِي عَرُوبَةِ كَلَاحُمُا عَنْ قَنَادَةَ بِالسَّذَادَ هَاْمَ سَوَاةً غَيْرَ أَنَّ حَديثَ شُعْبَةَ أَنْتَهَى عَنْدَ قَوْلَ اللَّهَ اللَّهُ وَقَلَ رَوْلَةٍ بِشْرَبْنِ عُمَرَ سَعِفِتُ جَارِبُنَ زَيْدٌ وَهِرَشِنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيد الْأَنْمِي وَأَحْدُ بْنُ عَيْسَى قَاللَّا حَدَّنَنَا أَبْنُ وَهُّ اللَّهِ عَلَى مَسْلِم عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ تَقُولُ سَمَعْتُ حُمِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ يَقُولُ سَمَعْتُ أَمْ سَلَمَ يَقُولُ سَمَعْتُ حُمِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ يَقُولُ سَمَعْتُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ أَنِنَ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِنَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ أَنِنَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ أَنْ أَنْ عَلْهُ وَسَلَمَ أَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَلَ إِنَّ خَوْلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

و لسر الرا ومعنادقيل له يتزوجها قوله (محمدبن بحيى بن مهران القطمى) هو بضم القاف وفتح الطاء منسوب الى قطيمة قبيلة معروفة وهو قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد ابن قيس بن عيلان بالمين المهملة ، قوله (كليهما عن قنادة) كذا وقع فى بعض النسخ وفى بعضا كلاهما وهو الجارى على المشهور والأول صحيح أيضا وقد سبق بيار وجه فى الفصول السابقة فى فعقدمة هذا الشرح ، قوله (وفى رواية بشر سمعت جار بن زيد) يدى فى رواية بشر أن قنادة قال سمعت جار بن زيد) يدى فى رواية بشر أن قنادة قال عمد عبر بن زيد وهذا مما كلاهم عناج بعنائه حتى يثبت سماعه لذلك الحديث فنبه مسلم على ثبوته ، قوله (أخبر فى مخرمة بن بكير عن أيه قال سمعت عبدالله بن مسلم يقول سمعت محد بن عبداله من مسلم يقول سمعت عدد بن مسلم يقول سمعت عبدالله بن مسلم يقول سمعت عبدالله بن مسلم يقول سمعت عبدالله بن مسلم الرهرى بقول سمعت ميد بن عبدالله بن مسلم الرهرى بكير بن عبدالله بن مسلم الرهرى بكير بن عبدالله بن مسلم الرهرى بكير بن عبدالله بن مسلم الرهوى بكير بن عبدالله بن مسلم الرهرى بكير بن عبدالله بن مسلم الرهوى بكير بن عبدالوسلم المنافقة بكير بن عبدالوسلم المنافقة بكله بكير بن عبدالوسلم بالمسلم المسلم الرهوى المسلم الرهون المسلم المسلم النهور بالمسلم المسلم المسلم الرهون المسلم المسلم

مَرْثُنَ أَبُوكُرْ بِبُ تَحَدُّ بْنُ الْعَلَاء حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَة أَخْبَرْنَا هَشَامُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَة عَنْ أُمْ حَبِية بِنْتَ أَيِ سُفْيانَ فَلَاتَ دَخَلَ عَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أَخْنِي بِنْتَ أَيِ سُفْيانَ فَقَالَ أَفْدُلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكُمُ اَ قَالَ أَوْتُحَبِّينَ ذَلِكَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ يُمِخْلِيةَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكني فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَأَتَّا لَايَحُلْ لِى قُلْتُ فَاتْي أَخْبِرِثُ أَنِّكَ تَخْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أَي سَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أَمْ سَلَمَةً قَلْتُ نَمَّ فَلْتُ فَاتْي أَنْ رَبِيتِنِي فِي حَجْرِي مَاحَلَتْ لِي إِنَّهَ الْبُهُ أَخِي مِنْ الوَّسَاعَة أَرْصَاعَةً أَرْصَعَتْنَى وَأَبُهَا أَوْدَائِهَا

أخو الزهرى المشهو روهو تابعى سمع ابن عمر وآخرين من الصحابة وهوأ كبر من أخيه الزهرى المشهور والثالث محمد بن مسلم الزهرى المشهور وهو أخو عبدالله الراى عنه كما ذكرنا والرابع حميد بن عبدالرحمن بن عوف وهو والزهرى تابعيان مشهوران فني هذا الاسناد ثلاث لطائف من عمل الاسناد أحدها كونه جمع أربعة تابعيين بعضهم عن بعض الثانية أن فيه رواية الكبير عن الصغير لان عبدالله أكبر من أخيه محمد كما سبق الثالثة أرب فيه رواية الاختر عن أخيه محدكا سبق الثالثة أرب فيه رواية الاختر عن أخيه ولما (وأحب من شركني في الحير أختى) هو بفتح الشين وكسر الراء أى أحب من شاركني في الحير أختى هو بفتح الشين وكسر الراء أى أحب من شاركني فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا قولها (تخطب درة بنت أفي الحير أختى) هو يفتح الشين وكسر الراء أي أحب من شاركني كتاب مسلم أنه ضبطه ذرة بفتح الذال المعجمة فتصحيف لاشك فيه . قولها (قال ابنة أم سلمة قلت نم به هذا سؤال استثبات و فني احتال إرادة غيرها . قوله صلى التعليه وسلم (لو أنها لم تكن ربيتي في حجرى ما حلت لى إنها ابنة أخى من الرضاعة به معناه انها حرام على بسبيين كونها ربية وكونها بنت أخى فلو فقد أحد السبيين حرمت بالآخر والربية بند از وجة مشستمة ربية وكونها بنت أخى فلو فقد أحد السبين حرمت بالآخر والربية بند از وجة مشستمة من الرب وهو الاصلاح لانه يقوم بأمورها و يصلح أحوالها و وقع في بعض كتب الفقة أنها من الرب وهو الاصلاح لانه يقوم بأمورها و يصلح أحوالها و وقع في بعض كتب الفقة أنها

فَلا تَعْرِضَ عَلَى َ بَنَا لَكُنَّ وَ لا أَخْوَاتِكُنَّ . وَحَدَّثَنَه سُوَ يَدُ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا يَحْي بُنُ زَكَرِيَّا ، أَنِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّتَنَا عَثْرُو النَّاقُدُ حَدَّثَنَا الْأَشْوَدُ بْنَ عَامِ أَخْبَرَنَا (هُيْرٌ كَلاَهُمُا عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ مِلْنَا الْإِسْنَاء سَوَاهُ وَ وَرَشِئ مُحَدَّبُنُ رُحُ بِنَ الْهُاجِرَ فَا اللَّيْ عَلَى يَذِيدُ بِنَ اللَّهُ عَنْ بَنْتَ أَيْ سَلَمَة يَزِيدُ بِنْ أَيْ مَعْدِيدٍ أَنَّ مُحَدَّتُهُ أَنَّ أَمْ حَدِيدٍ أَنَّ مُحَدَّتُهُ أَنَّ أَمْ حَدِيدٍ أَنَّ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَّتُهُ أَنَّ أَمْ حَدِيدٍ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّتُهُ أَنَّا أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْتُعْمِي عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْمِقُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللّهُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْهُ وَالْمُعْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي وَالْمَاعِ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِكُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونَا الْمُعَلِي الْمُعْمِلُونَا الْمُعْمُ عَلَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُونَا الْمُعَلِي الْمُعْم

مشتقة من التربية وهذا غلط فاحش فان من شرط الاشتقاق الانفاق فى الحروف الأصلية ولام الكلمة وهو الحرف الاخير مختلف فان آخر رب باء موحدة وفى آخر ربى باء مشاة من تحت والله أعلم والحجر بفتح الحاه وكسرها وأما قوله صلى الله عليه وسلم ربيتي فى حجرى فنيه حجة لداود الظاهرى أن الربيبة لا تحرم الااذا كانت فى حجر زوج أمها فان لم تكن فى حجره فهى حلال له وهو موافق لظاهر قوله تصالى و ربائبكم اللاتى فى حجو ركم عنده العلماء كافة سوى داود أنها حرام سواء كانت فى حجرة أملا قالوا والتقييد اذاخرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم بعمل به فلا يقصر الحكم عليه ونظيره قوله تعالى و لاتقبلدا أولادكم من إملاق ومعلوم أنه عرم قالم بغير ذلك أيضاً لكن خرج التقييد بالاملاق لائه الغالب وقوله تعالى ولاتكرهوا فياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ونظائره فى القرآن كثيرة . قوله فر صلى القدعليه وسلم أرضعتنى وأباها ثوية ﴾ أباها بالباء الموحدة أى أرضعت أنا وأبرها أبو سلمة من ثوية بثاء مثانة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثمهاء وهى مولاة لا في طب ارتضع منها صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضى الله عنبة و مبنة واسما قبل خواسما قبل الوابة الاخرى وهذا أم حبية واسمة أم حبية واسما قبل أردا أخو أنحن أم حبية وبدى وهذا أم حبية هذه عزة بفتح العين المهملة وقد سهاها فى الرواية الاخرى وهذا أم سلمة واسما خواسما في الوابية الاخرى وهذا

فَقَالَتْ نَعْمِ يَارَسُولَ الله لَسْتُ لَكَ بُمُخْلَيَة وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنى فى خَيْرِ أُخْتَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَانَّ ذَلكَ لاَيحَلُّ لى قَالَتْ فَقُلْتُ يَارِسُولَ الله فَانَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوْ أَنَّهَا لَمُ تَكُنْ رَبِيتِي في حَجْري مَاحَلَّتْ لي إِنَّهَا أَبْنَةُ أَخي منَ الرَّضَاعَة أَرْضَعَتْني وَأَبَّا سَلَلَةَ ثُوَّيْهَ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بِنَاتَكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ . وَحَدَّثَنِه عَبْدُ الْمَلك بْنُشُعَيْب أَبْنِ الَّلْيْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالد ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد أُخْبَرَىٰ يَعَقُوبُ بْنُ إِبَرَاهِيمَ الْزِهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُسْلِمِ كَلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ باسْنَاد أَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ نَحُو حَديثه وَلْمُ يُسَمِّ أَحَدٌ مَنْهُم في حَديثه عَزَّة غَيْرٌ يَزِيدَ بن أَبي حَبيب مَرْشَى زُمَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا إِنْهَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حِ وَحَدَّتَنَا نَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ اللهَ أَنْ نُمَـيْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حِ وَحَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا مُعْتَمْرِ بن سُلْيَانَ كَلاهُمَا عَنْ أَيْوِبَ عَن أَبْنِ أَنِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْد الله بْنِ الزُّنيَر عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُو فِيدٌ وَزُهَيْدٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحْرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمُصَّانَ

محول على أنها لم تعلم حينند تحريم الجمع بين الاختين وكذا لم تعلم ن عرض بند أم سلمة تحريم الربيبة وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم المبت في الرضاع وكذا لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع والله أعلم من قرصل الله عليه وسلم ( الانحرم المصة والماصتان ﴾ وفي رواية أخرى الاتحرم الاملاجة والاملاج تان وفي رواية قال يانبي الله هل تحرم الرضمة الواحدة قال لاوفي رواية عائشة قالت كان فيها أنزل من القرآن عشر رضمات معلومات يحرمن ثم ندخن بخمص معلومات نتوفي سول الله عليه وسلم وهن فيها يقرأ من القرآن أما الاملاجة فبكمر الهمؤة والمجيم المخففة وهي

مَرْثُنَ يَعْنَى بْنُ يَعْنَى وَعَمْرُو النَّاقَدُ وَإِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمر وَاللَّفَظُ لَيْحَى أَخْرَنَا لُمُعْتَمُو بِنُ سُلَمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَى الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدَالله بْن الحَارِث عَنْ أُمِّ الْفَصْل قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابُي عَلَى نَيِّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُو في يَبْتِي فَقَالَ يَانَبِيَّ الله إنِّي كَانَتْ لِي أَمْرَأَةٌ فَتَرَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَخْرَى فَزَعَمت أَمْرَأَتِي الْأُولِي أَنَّهَا أَرْضَعَت أَمْرَأَتِي الْخُذْتَى رَضْعَةٌ أُوْرَضْعَتَيْنَ فَقَالَ نَيْ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَاتُحَرِّمُ الْإمْلاَجَةُ وَالْإمْلاَجَتَان قَالَ عَمْرُو فِي رَوَايَتِه عَنْ عَبْد الله بْنِ الْحَارِث بْنِ نَوْفَل وحَرَثْنِي أَبْوِ غَسَّانَ الْمُسْمَعَيْ حَدَّثَنَا مُعَاْذُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَشَامَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِح بْن أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْد الله بْنِ الْخَارِث عَنْ أُمِّ الْفَضْل أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَى عَامِر بْن صَعْصَعَةَ قَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا مِرْش أَبُو بَكُر ابُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلَيل عَنْ عَبْدَالله بْنِ الْخَارِثُ أَنَّ أَمَّ الْفَضْلَ حَدَّثُتُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أُوالرَّضْعَتَان أَو الْمُصَّةُ أَو الْمُصَّتَان وحَرَثِنِهِ أَبُوبَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيًّا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلْيْمَانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهٰذَا الْاسْنَادِ أَمَّا إِسْحْقُ فَقَالَ كَرُوَايَة أَبْن بْشر أُوالرَّضْعَتَان أَو الْمُصَّتَان وَأَمَّا اُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَان وَالْمَصَّتَان و حَدَثُ اللهِ أَبِي عَمَرَ حَدَّثَنَا بشُرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُسَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِل عَنْ عَبْد الله بْنِ الْحَارِث بْنِ نَوْفَل عَنْ أَمَّ الْفَصْل عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ

لَاَثُكُومُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَنَانَ صَرَحْىَ أَخَدُبُنُ سَعِيدِ الدَّارِيْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّامُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِي اَلْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمَّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْجُومُ الْمَصَّةُ فَقَالَ لَآ

مَرْشُ يَحْيَ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرْأَتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِ بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَهَا قَالَتُكَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَ ثُمَّ لُسُخْنَ يَخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

المصة بقال ملج الصي أمه وأملجته وقولها ﴿ فتوفيرسول القصلي الله عليه وسلم وهن فيها يقرأ ﴾ هو بضم الياء من يقر أومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إيزاله جدا حتى أن صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات و يجعلها قرآ نا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ تلاثة أنو بعلما فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعو اعن ذلك وأجمعوا على أن هذا لايتلى والنسخ ثلاثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته دون حكمه محمس رضعات و والثالث مانسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو رضعات و والشيخ والشيخة إذا زيا فارجموهما والثالث مانسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو واختلف العلما في الله والذين يتبوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لازواجهم الآية والتما على المناسخ محمه وبقيت تلاوته وهذا هو واختلف العلما في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لايثبت بأقل من خمس رضعات وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة حكاه ابن المنشر عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقادة والحكم وحماد ومالك والأو زاعي والثوري وأي خنيفة رضي الله عنهم وقال أبو ثور وأي حنيفة رضي الله عنهم وقال أبو ثور عديث عائشة خمس رضعات معلومات وأخذ مالك بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وطهيذ كر عددا وأخذ داود مفهوم حديث لاتحرم المصة والمصتان وقال هوميين للقرآن

حَرَّشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلْبَانُ بْنُ بِلَال عَنْ يَحْيَى وَهُو اَبْنُ سَعِيد عَنْ عَمُرَةً أَنَّهَا سَمَدَّ عَائِشَةَ تَمُولُ وَهِى نَذَكُرُ الَّذِي يُحَرُّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَالْتُعَمُّرُ نَوْلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَمْلُومَاتٍ ثُمَّ زَلَ أَيْضًا خَسْ مَمْلُومَاتُ و مِرَضَء مُحَمَّدُ

واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا انمما كانت تحصل الدلالةلكم لوكانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم واعترض أصحاب الكعلى الشافعية بأنحديث عائشة هذالا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد واذالم بثبت قرآ نا لم بثبت بخبر الواحد عن الني صلى الله عليه وسلم لأنخبر الواحد اذا توجه اليه قادح يوقف عن العمل به وهذا اذا لم يجيء إلا بآحاد مع أنالعادة بحيئه متواتراً توجبريبة واللهأعلم واعترضت الشافعية علىالمالكية بحديثالمصة والمصتان وأجابو اعنهبأجو بةباطلة لاينبغىذكر هالكن ننبه عايها خوفأمن الاغترار بهامنهاأن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لايثبت بمجرد الدعوى ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعاً من رواية عائشــة ومن رواية أمالفضل ومنها أن بعضهم زعم أنهمضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة علىردالسنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب وقدجاه فياشتراط العدد أحاديث كثيرةمشمورة والصواب اشتراطه قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لايثبت الرضاع إلا بعشر رضعات وهذا باطل مردود والله أعلم · قوله ﴿ امرأتى الحدثى ﴾ هو بضم الحاء و إسكان الدال أي الجديدة . قوله ﴿ حدثنا حبان حدثنا همام ﴾ هو حبان بن هلالوهو بفتح الحاء و بالباء الموحدة وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبىحذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل واختلف العلماء فيهذه المسئلة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء منالصحابة والتابعين وعلماءالامصار اليالآنلايثبث إلا بارضاع من له دون سنتين إلا أباحنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ئلائسنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة و بالحديثالذي ذكره مسلم بعدهذا إنمــا الرضاعة منالمجاعة و بأحاديث رَّهُ وَهُنَّى حَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرُهُ أَنَهَا سَمعت عَائشَةَ تَقُولُ مُثْلُه سَمعت عَائشَةَ تَقُولُ مُثْلُه

مَرْثُن عَمْرُ و النَّاقَدُ وَ أَنْ أَبِي عُمَرَ قَالاً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ نُن عُيْنَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بْنْتُ سُمِيْلِ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنِّي أَرَى في وَجْمه أَبي حُدَيْفَةَ منْ دُخُول سَالم « وَهُوَ حَليفُهُ» فقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرُ فَنَبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلْمُتُ أَنَّهُ رَجُلُ كَبِيرٌ وَادَ عَمْرُو في حَديثه وَكَأَنَ قَدْشَهِدَ بَدْرًّا وَفي رَوَ اَيَةُ أَبْنِ أَنِي عَمَرَ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ وَيَرْشِي إسْحُقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ الْحُنظَلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيْوْبَ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَن الْقَاسِمِعَنْ عَائشَةَ أَنَّسَالًـا مَوْلَي أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْله في بَيْتُهمْ فَأَتَتْ « تَعْنَى أَبْنَةَ سُهَيْل » النَّيَّ صَلَّى اللَّهَاعَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَنْكُمُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَاعَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّفِ نَفْس أَبي حُذَيْفَةَ من ذٰلكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهُ تَحْرُمِ عَلَيْهُ وَيَذْهَب الَّذي فَنَفْس

مشهورة وحملوا حديث سبلة على أنه مختص بها و بسالم وقد روى مسلم عن أمسلة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة فى هذا والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أرضعيه ﴾ قال القاضى لعلها حابته تمشر به من غير أن ـ س ثديها ولا النقت بشر تاهما وهذا الذى قاله القاضى حسن ويحتمل أنه عنى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعم أَنْ حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّ قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِنَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةَ و مِرْش إسْحَقُ أَبْنُ إِبْرَاهيمَ وَنُحَمَّدُ بْنُ رَافع «وَاللَّفْظُ لابْن رَافع» قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْ برَنَا أَبْن جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي مُلَيْحَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بِنْ تَحْمَدٌ بِن أَبِي بَكُرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْسَرَتُهُ أَنَّ سَهْلَةَ بَنْتَ سَهَيْل بْن عَمْرُو جَاءَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالْمَـّا « لسَالم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ » مَعَنَا في بَيْتَنَا وَقَدْ بَلَـغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلمَ مَا يَصْلُمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضعيه تَحْرُى عَلَيْه قَالَ فَكَثْتُ سَنَةٌ أَوْ قَرِيباً منْهَا لَاأْحَدَّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقيتُ الْقَاسَمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثَتَنَى حَدِيثًا مَاحَدَّتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبِرْتُهُ قَالَ فَحَدَّهُ عَنِي أَنَّ عَائْشَةَ أَحْدِ تَنْهِ وَمَرْشُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثْنَى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَيْد بن نافع عَنْ زَيْنَبَ بنْت أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ قَالَتْ أَمُّ سَلَمَة لِعَائِشَةَ إِنَّهُ مَذْخُلُ عَلَيْك الْغُسَلَامُ الْأَيْفُعُ الَّذي مَاأُحبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائْشَةُ أَمَالَك في رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ قَالَتْ إِنَّ أَمْرَأَةَ أَي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ سَالًىَّا رَدْخُلُ عَلَى وَهُو رَجُلُو فَي نَفْس أبي حُذَيْفَة منْهُ شَيْ أَفَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ أَرْضِعِيهِ حَتَّى مَدْخُلَ عَلَيْك وحَدَثَىٰ أَبُو الطَّاهِ وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَبَّلْيَ ﴿ وَاللَّفَظُ لِمُرُونَ ﴾ قَالَا حَدَّثَنَا أَنْ وَهُب

قوله ﴿مَكْتَ سَنَّهُ أُوقِرِياً مَهَا لاأُحدث به وهبته ﴾ هكذا هو فى بعض النسخ وهبته من الهيبة وهى الاجلال وفى بعضها رهبته بالراء من الرهبة وهى الحنوف وهى بكسر الهساء و إسكان الباء وضم التاء وضبطه الفاضى و بعضهم رهبته باسكان الهساءوفتح الباء ونصب التاء قال الفاضى هو منصوب باسقاط حرف الجحر والضبط الاول أحسن وهو الموفق للنسخ الاخر وهبته بالواو

أَخْبَرَنَى مُحْرَمَةُ بِنُ بُكِيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَمْتُ حَمِيْدَ بْنَ نَافع يَقُولُ سَمْتُ زَيْلَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمْعَتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَقُولُ لعَائشَةَ وَأَلله مَاتَطَيبُ نَفْسي أَنْ يَرَاني الْغَلَامُ قَد اُسْتَغْنَي عَنِ الرَّضَاعَة فَقَالَتْ لَمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سُمِّلْ إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله وَالله إِنَّى لأَرَى في وَجْه أَبِحُدَيْفَةَمنْ دُخُول سَالم قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرْضعيه فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لحْيــة فَقَالَ أَرْضعيه يَذْهَبْ مَافى وَجْمه أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَاعَرَفْتُهُ فِي وَجْمه أَبِي حُذَيْفَةَ حَرِينَ عَبْدُ ٱلْلَكُ ثُن شُعَيْب بْ اللَّيْث حَدَّثَني أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَني عَقَيْلُ بْنُ عَالله عَن أَنْ شَهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْ بَرَى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَدِ الله بْن زَمْعَةَ أَنَّ أَمَّةٌ زَيْبَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَقِ سَائرُ أَزْوَاج النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْنَّ أَخَدًا بِتلْكَالرَّضَاعَة وَقُلْنَ لعائشَةَ وَالله مَارَيَي هٰذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَسَالم خَاصَّةً فَمَا هُوَ بَدَاخل عَلَيْنَا أُحَدُّ بَهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ وَ لَارَائينَا

مَرْتُ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ أَبِيعِيَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَأَعِدُ

وقولها يدخـل عليك الغلام الأيفع هو باليا المثناة من تحت وبالفـا وهو الدىقارب البلوغ ولم يلغ وجمعه أيفاع وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع والله أعلم

فَاشْتَدَّ ذَاكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْفَصَبِ فِي وَجْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّه أَخْمِ مِن الرَّضَاعَة قَالَتُ فَقَالَ الْقُلْقُ وَمَرَّضَاهُ مُحَدِّ بِنَ قَالَتْ فَقَالَ الْقُلْوَنَ إِخْوَتَكُنَّ مِن الرَّضَاعَة فَامَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن الْجَاعَة و مَرَّضَاه مُحَدْ بِنَ الْمُشْقَى وَابُنُ بِشَّالِ قَالا جَدِيدًا لَهُ بِنُ مُعاذَ حَدَّتُسَا أَلِي اللَّشَقَى وَابُنُ بَشَّالَ عَبِدُ الله بِنْ مُعاذَ حَدَّتَسَا أَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

َ مَرَّتَ عُبِيْدُ اللهَ بَنْ عُمَرَ بْنَ مَيْسَرَةَ الْقُوَارِينْ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا سَعِيدُ أَنْ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ صَالِحٍ إِنِّي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمُي عَنْ أَبِي سَعِيد

# \_\_\_\_\_ باب جواز وط. المسية بعد الاستبراء ﴿ ﴿ وَ إِنْ كَانَ لِمُعَارِّوهِ انْفَسَحْ نَكَاحَهُ السِّي ﴾

قوله (حدثناريد مزريع حدثنا سعيدين أبي عروبة عن قنادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الحاسلي عن المعيدين قنادة عن أبي الحاسلي عن المعيدين قنادة عن أبي الحليل عن أبي سعيد الحدري وفي الطريق الآخر عن شعبة عن قنادة عن أبي الحليل عن أبي سعيد الحدري من غير ذكر أبي علقمة هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره أبي على الفساني عن رواية الجلودي وابن ماهان قال وكذاك ذكره أبو مسعود الدمشق قال و وقع في نسخة ابن الحذاء بانبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد قال الفساني ولاأدري ما صوابه قال الفاضي عياض قال غير الغساني الرات أبي علقمة هو الصواب قلت و يحتمل أن

الخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ حُنَيْنَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُواً فَقَاتُلُو مُ فَظَهُرُوا عَلَيْهُم وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَضَحَابِ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَا بَهَنَ مِنْ أَجُل أَزُوا جِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي ذَلْكَ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّا مَامَلَكُ أَو الجِينَ مَن الْمُشْرِكِينَ فَأَنْلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى فَلْكَ وَوَقَرَّتُ اللهُ إِلَّا اللهُ عَلَى عَنْ وَمَعْ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ ا

إنهاته وحذفه كلاهما صواب ويكون أبوالحليل سمع بالوجهين فرواه تارة كذا وتارة كذا وقد سبق في أول الكتابيان أمثالهذا . قوله (بعث جيشا الى أوطاس) أوطاس موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف ولا يصرف ولا يصرف ولا يصرف ولا يصرف الله قد أن أصابوا لهم سبايا فكان ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أز واجهن من المشر كين فأنرل الله تعالى معنى تحرجوا خافوا الحرج وهو الاثم من غشيانهن أى من وطنهن من أجل أنها انقضت عدتهن معنى تحرجوا خافوا الحرج وهو الاثم من غشيانهن أى من وطنهن من أجل أنهن زوجات أنهن زوجات أيمانكم والمراد والمحصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم والمراد بالمحصنات من النساء إلاما ملكتم أيمانكم والمراد بالمحسنة منا المحاورة والمحسنة منا المحاورة والحسن المحساء في المناسكة عدتهن أى استبراؤهن وهي بوضع الحل عن الحامل وبحيضة من الحائل كاجاب به الإحاديث الصحيحة واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العامل المسيمة من عبدة الأوفان وغيرهم الصحيحة واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلما أنا المسية من عبدة الأوفان وغيرهم

وَحَدَّثَنَيه يَحَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِقُ حَدَّثَنَا حَالَد يَعِي أَبُن الْحَارِث حَدَّثَنَا شُعَبُهُ عَنْ قَنَادَة بِلَمْ اللهُ اللهُ عَنْ الْحَارِث بِلَهِ الْحَارِث الْحَارِث بَلَهُ اللهُ عَنْ أَبِي الْحَالِ اللهُ الل

مِرْتُ ثَنِيَتُهُ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا ثَمَّتُهُ بْنُ رُحْ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ إِنِّي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ

من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم ف ادامت على دينها فهى محرمة وهؤلاء المسيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلر... وهذا التاويل لا بد منه والله أعلم واختلف العلماً في الأمة اذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتربها أم لا فقال ابن عباس ينفسخ لعموم عوله تصالى والمحصنات من النساء الا ماملكت أيمانكم وقال سائر العلماً لا ينفسخ وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي قال المازري هذا الحلاف مبنى على أن العموم اذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا فن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء لان التقدير الا ماملك أيمانكم بالسبي ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء لكن بثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن الني صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد و في جوازه خلاف والله أعلم

في عُكلام فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَارَسُولَ اللهُ الْزَاجِي عَنْبَةَ بْنَ أَقِ وَقَاصِ عَهِدَ الْيَ أَنَّهُ النّهُ انْظُرُ الْمَسَهِهُ وَقَالَ عَبْدُ بُنْ زَمْعَةُ هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللهُ وَلَدَّ عَلَى فَرَاسُ أَقِي مِنْ وَلِيدَته فَنَظَرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَرَاسُ أَقَى مَنْ وَلِيدَته فَنَظَرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## 

قوله صلى الله عليه وسلم فرالولد للفراش وللعاهر الحجر كم قال العلما الواهر الزانى وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنا ومعنى له الحجر أى له الحيبة ولا حق له فى الولد وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الاثالب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له الا الحيبة وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لائه ليس كل زان يرجم وانما يرجم المحصن خاصة ولائة لايلزم من رجمه ننى الولد عنه والحديث انما ورد فى ننى الولد عنه وألحديث انما ورد فى ننى الولد عنه وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد للغراش فعناه أنه اذاكان للرجل زوجة أو علوكة صارت فراشا له فأنت بولد

أَبْنَهُ فُورِ وَزَهْدِ بْنَ حَرْبِ وَعَبْدُالْأَعَلَى بْنَ حَمْاد وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّنَا سُفَيانُ عَنِ الزَّهْرِیِّ أَمَّااٰبُنُ مَنْصُورٌ فَقَالَ عَنْ سَعِيد عَنْ أَنِي هُرِيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُالْاَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْعَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرِ عَنْ سَعِيد أَوْعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحْدُهُمَا

كان موافقا له في الشبهأم مخالفاومدة امكان كونه منه ستة أشهر من حيناجتهاعهما أماماتصيريه المرأة فراشا فانكانت زوجةصارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا فى هذا الاجماع وشرطوا امكان الوطء بعد ثبوت الفراش فان لم يمكن بأن نكح المغر بي مشرقية و لم يغارق واحد منهما وطُّنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم امكانكو نه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماءكافة الا أباحنيفة فلم يشترط الامكان بل اكتنى بمجرد العقد قال حتى لو طاق عقب العقد من غير امكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولاحجة له فىاطلاق الحديث لأنه خرج علىالغالب وهو حصول الامكان عندالعقد هذا حكم الزوجة وأما الامة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطءولا تصير فراشا بمجر دالملك حتى لوبقيت في ملك سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقربو طنها لا يلحقه أحدمنهم فاذا وطنهاصارت فراشا فاذا أتت بعدالوطء بولدأوأولادلمدة الامكان لحقوه وقال أبو حنيفة لاتصير فراشا الااذا ولدت ولدا واستلحقه فما تأتى به بعد ذلك يلحقه الا أن ينفيه قال لأنها لوصارت فراشا بالوط لصارت بعقد الملك كالزوجة قال أصحابناالفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل الشرع العقد عليها كالوط كماكان هو المقصود وأما الآمة ترادلملك الرقبة وأنواع من المنافع غمير الوطء ولهذا بجوزأن بملك أختين وأما وبنتها ولا بجوز جمعهما بعقد النكاح فلرتصر بنفس العقد فراشا فاذا حصل الوطء صارت كالحرة وصارت فراشاً واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشاً لزمعة فلهذا ألحق النبي صلى القعليه وسلم به الولد وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك فى حياته وإما بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي هذا ُدلالة للشافعي ومالكعلي أبي حنيفة فانهلم يكن لزمعة ولد آخر من هذهالامة قبل هذا فدل على أنه ليس بشرط خلاف ماقاله أبوحنيفة وفيهذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه علىمالك وموافقيه

أُوكَلِاهُمَا عَنْ أَفِيهُ مِنْ أَوْ هَالَ عَثْرُو حَدَّنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدوَأَي سَلَةً وَمَرَّةً عَنْ سَعِيد أَوْ أِيسَلَهَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَفِيهُ رَبَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِ حَديثَ مَعْمَرٍ

في استلحاق النسب لأن الشافعي يقول بجو زأن يستلحق الوارث نساً لمو رثه بشرط أن مكون حائزاً للارث أو يستلحقه كل الورثة و بشرط أن يمكن كون المستلحق ولداً للبيت و بشرط أن لايكون معروف النسب من غيره و بشرط أن يصدقه المستلحق ان كان عافلا بالغاوهذه الشروط كلها موجودة في هـذا الولد الذي ألحقه النبي صلى الله عليه وسـلم بزمعة حين اسـتلجقه عبد ابنزمعة ويتأول أصحابنا هذا تأويلين أحدهما أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معمه و وافقته فىذلك حتى تكون كل الورثة مستلحقين والتأويل الثانى أن زمعة مات كافراً فلم ترث سودة لكونها مسلمة وورثه عبدبن زمعة وأما قوله صلى الله عليه وسلم واحتجى منه ياسودة فأمرها به ندباً واحتياطاً لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأيها لكن لما رأى الشبه المين بعتبة بن أى وقاص خشى أن يكون من ما ثه فيكون أجنبياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً قال المــازرى وزعم بعض الحنفية أنه انمــا أمرها بالاحتجاب لانه جا في رواية احتجى منه فانه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لايعرف في هذا الحـديث بل هي زيادة باطلة مردودة والله أعلم قال الفاضي عياض رضي الله عنه كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزناو كانو ايستأجرون الاماء للزنا فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به فجاء الاســـلام بابطال ذلك وبالحلق الولد بالفراش الشرعي فلما تخاصم عبدبن زمعة وسعد بن أبيوقاص وقام سعد بماعهد اليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية ولم يعلم سعد بطلان ذلك فىالاسلام ولم يكن حصل إلحاقه فى الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه فحكم له به النبي صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿رأى شبها بيناً بعتبة ثم قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش﴾ دليل على أن الشبه وحكم القانة انمايعتمد اذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه واحتج بعض مَرْثَ يَغْيَى بْنُ يَغْيَى وَتُحَدَّ بْنُ رُعْ قَالاً أَخْبَرَنَا اللَّنَّ حَ وَحَدَّنَا أَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شَهَاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهَهُ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ جُزَّزًا نَظَرَ آنفًا الْهَرَيْد إَنْ حَارِثَةَ وَأَسُامَةً بْنُ زَبْدُ فَقَالَ انَّ بَعْضَ هٰذه الْأَقْدَامِ لَمْنْ بَعْض و مَرَثَى عَمْرُ و النَّاقَدُ وزُهْرُدُ بْنُ حَرْب وَ أَبُو بَسُكُم بْنُ أَنِهَ شَيْبةً وَاللَّفَظُ لِعَمْرٍ وَ قَالُوا حَدَّنَا سُفْيانُ عَنِ الزُهْرِيَ

الحنفية وموافقهم بهذا الحديث على أن الوطه بالزناله حكم الوطه بالنكاح فى حرمة المصاهرة و بهذا والموحنية والاو زاعى والنورى وأحمد وقال مالك والشافعى وأبو ثور وغيرهم لاأثر لوطه الزنابل للراقى أن يتروج أم المزقى بها و بتما بل زاد الشافعى فجور نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا عالم الوحجه الاحتجاج باطل والمجب عن ذكره الانهذا على تقدير كونه من الزنا وهو أجنى من سودة لا يحل لها الظهور له سواء ألحق بالزافى أم لا فلا تملق له بالمسئلة المذكورة وفى هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الامرفى الباطن فاذا حكم بشادة شاهدى زور أو تحوذلك لم يحل المحكوم له وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم حكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ له ولسودة واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة فلوكان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب والله أعلم

#### \_\_\_\_ باب العمل بالحاق القائف الولد جي \_\_\_

قوله (عن عائشة أنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن بجززاً نظر آ نفا الى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الأقدام لمن بعض) قال أهل اللغة قوله نبرق بفتح التاء وضم الراء أى تضى. وتستنير من السرو روالفرح والاسارير هى الخطوط التى فى الجبة واحدها سر وسرو روجمه أسرار وجمع الجمع أسارير وأما بجززفيميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاى مشددة مكسورة ثم زاى أخرى عَنْ عُرُوهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً فَقَسَالَ يَاعَائِشُتُهُ أَلْمُ نَرَى أَنَّ جُزِّزًا اللَّهُ لِحَى دَخَلَ عَلَى فَرَأَى أَسْامَةَ وَزَيْدًا وعَلَيْهِما قَطِيفَةُ قَدْ غَطَّيا رُوْسُهُما وِبَدَتْ أَقَدَامُهُهَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ مِرْث مَنْصُورُ بْنُ أَيْ مُرَاحِمٍ حَدَّتُنَا أَبَرَاهِيمُ بْنُسَعْد عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْءُوْ وَقَعْءَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ

هذا هو الصحيح المشهور وحكى القاضي عن الدارقطني وعبدالغني أنهما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاى الأولى وعن ابن عبدالبر وأبي على الغساني أن ابنجريج قال اله محرزباسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب الأول وهو من بنىمدلج بضم الميم و إسكان الدال وكسر اللام قال العلماء وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك ومعني نظر آنفاً أى قريباً وهو بمد الهمزة على المشهو ر وبقصرها وقرى. بهما فى السبع قال القــاضي قال المازري وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيدأبيض كذا قاله أبوداود عن أحمد بن صالح فلما قضى هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه وسلم لنكونه زاجراً لهم عنالطعن فى النسب قال القاضي قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون وأمأسامة هي أمأيمن واسمها بركة وكانت حبشية سوداء قال القــاضي هي بركة بنت محصن بن ثعلبة بنعمرو بن-صين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان والله أعلم واختلف العلمــا. في العمل بقول القائف فنفاه أبوحنيفة وأصحابه والثورى وإسحاق وأثبته الشافعي وجماهير العلماء والمشهور عن مالك إثباته فىالاماء ونفيه فىالحرائر وفى رواية عنه إثباته فيهما ودليــل الشافعي حديث مجزز لإن الني صلى الله عليه وسلم فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنسابها عند اشتباهها ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور واتفق القـائلون بالفائب على أنه يشترط فيه العدالة واختلفوا فى أنه هل يكتني بواحد والأصح عند أصحابنا إلا كنفاء بواحد وبه قال ابنالقـاسم المـالـكي وقال مالك يشترط اثنان وبه قال بعض أمحابنا وهذا الحديث يدل للا كنفاء بواحد واختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج والاصح أنه لايختص واتفقوا على أنه يشترط أن يكرن خبيراً

قَانَفُ وَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ شَاهَدُ وأَسَامُهُ بِنَ زَيْدُ وَزَيْدُ بَنَ حَارَةُ مُصْطَجَعَانَ فَقَسَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضَ فَشَرَّ بِلْلَكَ النَّبِيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبُهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةً و وَرَحْنَى حُرِّمَةُ بِنَ يُحْبَرِنَ مَعْمَرُ وَالْبَرَا اللهِ وَهُبَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ حَوَمَةُ بَنِ اللهِ سَلَادِ عَبْدُ بِنُ مُنْدَا الْمِرْسَادِ وَمَدَّانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَ أَنْ أَجْرِيْ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيَّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ بَعْدُ بِنَ مُؤْمَنَ وَلَوْمَ وَكَانَ مُعْمَرُ وَ أَنْ أَجُرِيْ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيَّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ بَعْنَى حَدِيثٍ مُونَا وَكُونُ وَكُونَ وَكُونَ اللهُ مَعْرَدُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَرَثُنَ أَبُو بَكُرُ بِنُ أَيِّي شَيْبَةَ وَتُحَدَّ بُنُ حَانِمٍ وَيَعْقُوبُ بُنُ الْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَق بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يُعْنِي بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ

جذا بحر با واتفق الفائلون بالقائف على أنه أبما يكون فيما أشكل من وطئين محتمين كالمشترى والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول فتأتى بولد استة أشهر فصاء : أمن وطء الثانى ولدون أربع سنين من وطء الأول واذا رجعنا الى القائف فألحقه بأحدهما لحق به فان أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب الى من يميل اليه منهما وان ألحقه بهما فذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ فينتسب الى من يميل اليه عنهما وقال أبو ثور وسحنون يكون ابنا لهما وقال المحشون ومحمد بن مسلمة المالكيان يلحق بأكثرهما له شبها قال ابن مسلمة إلا أن يعلم الأول فيلحق به واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة يلحق بالرجلين المتنازعين فيه ولو تنازع فيه امرأنان لحق بهما وقال أبو يوسف ومحمد يلحق بالرجلين والايلحق إلا بامرأة واحدة وقال إسحاق بقرع بينهما

قوله ﴿ عن سفيان بريحمد بن أبي بكر عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام

عَبد الْمَلكُ بِن أَنِي بَكُر بِن عَبْد الرَّحْمَ فِي بِن الْحَارِث بِن هَشَامٍ عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَمْ سَلَةَ أَنَّا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمَّا تَرَوَّحَ أُمْ سَلَةً أَقَامَ عَدَهَا ثَلاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لِلْمَ بِلَكُ عَلَى أَهْكُ عَلَى مَسَعْتُ لِنَسَائِي لَلْمُ بِنَ عَيْد اللهِ عَنَ عَبْد الله بِن أَنِي بَكْر عَنْ عَبْد اللَّكَ بِن عَبْد اللَّهُ بِن أَنِي بَكْر عَنْ عَبْد اللَّكَ بِن عَبْد الرَّحْن أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد اللَّهُ عَلَى وَالْتُ مَنْ عَبْد اللّهُ عَلَى أَمْكَ وَالْتُ مَنْ عَبْد اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى أَمْكَ وَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى أَمْكَ وَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى أَمْكَ وَالْ شَلْتَ سَبَّعُتُ عَنْكُ وَإِنْ شَلْتَ الْعَنْ عَنْدُهُ وَالْ شَلْتَ اللّهَ عَنْكُ وَإِنْ شَلْتَ اللّهَ عَنْ عَنْدُهُ وَالْ مُشْلَقَ الْقَعْنَبَى عَنْدُهُ وَالْ شَلْتَ اللّهَ عَنْكُ وَإِنْ شَلْتَ اللّهَ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَلْكُ وَإِنْ شَلْتَ اللّهُ عَنْدُو وَالْ شَلْتَ اللّهَ عَلَى أَمْكَ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْدُو وَالْ شَلْتَ اللّهُ عَنْ عَنْدُ اللّهُ عَنْ عَنْدُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

عن أيه عنام سلة أن رسول الله صلى القعليه وسلم لما تروح أمسلة أقام عندها ثلاثا الخ ﴾ وفي رواية الله عبد الله بن أفي بكر عن عبد الله بن أفي بكر عن عبد الرحم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تروح أمسلة وكذا رواه من رواية سليان بن بلال مرسلا ورواه بعد هذا من رواية سليان بن بلال مرسلا ورواه بعد هذا من وواية حفص بن غياف متصلا كرواية سفيان قال الداوقطني قد أرسله عبدالله بن أي بيك وعبدالرحن بن حيد كاذ كره مسلم وهذا الذي ذكره الداوقطني من استدراك ه هذا على مسلم فاسلان مسلماً رحمالله قدين اختلاف الرواق وصله وإرساله ومذهبه ومذهب الفقها والأصوليين ثقة وهي مقبولة عند الجماهير فلا يصح استدراك الداوقطني والقها على وله صلى الله عليه وسلم لا مسلمة رضي الله عنا المناقب عليه وسلم للأمسلة رضي الله عنا المناقب وقيام عندها ثلاثاً في الفلاس بك على أهلك هو ان إن أنشت سبعت لك بوله سياست المسابد المناقب وفي وفي موقال وارسول الله إن شقت زدتك وحاسبتك للبكرسبع عليا فلما أراد أن يخرج أخذت بنو به فقال رسول الله إن شقت زدتك وحاسبتك للبكرسبع عليا فلما أراد في حديث أنس للبكر سبع والثيب ثلاث أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس بك على أهلك هو ان فعناه لا يلحقك هو ان ولا يضيع من حقك شي. بل تاخذينه كاملائم بين

صلى الله عليه وسلم حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا تصنا وبين سبع و يقضى لباقي نساته لأن في الثالاث من ية بعدم القضاء وفي السبع من ية لها بتواليها و كمال الأنس فيها فاختارت الشلاف لكونها لانتقضى وليقرب عوده البها فاله يطوف عليه وليلة للة ثم يأنبها ولو أخذت سبعاً طاف بعد ذلك عليهن سبهاً مساقطات غيته عنها قال القاضى المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه بعد ذلك عليهن سبهاً فطالت غيته عنها قال القاضى المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه وقيم العدل بين الزوجات وفيه أن حق الزفاف ثابت وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع اليه وفيه العدل بين الزوجات وفيه أن حق الزفاف ثابت للمرفوفة وتقدم به على غيرها فأن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء وان كانت ثبياً كان لها الحيار ان شامت ثلاثا ولا يقضى هذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبت فيه هذه الاحاديث الصحيحة ومن قال بهمالك وأحدواسحاق وأبوثور وابن جرير وجهور العلماء وقال أبو حنيفة والحجم وحاد يجب قضاء الجميع في الليب والبكر واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات وججة الشافعي هذه الاحاديث وهي معصمة للظواهر العامة واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة ومذهبنا ومؤملت غير الجديدة والم ابته باختلف العلماء في أن هذا مع بقية نسائه واختلفوا في المبعض المالكة حق له على بقية نسائه واختلفوا في المبهن الماري عبدالبر جهور رالعلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب عبى له زوجات غيرالجديدة قال ابن عبدالبر جهور رالعلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب

الرفاف سواء كان عنده زوجة أملا لمموم الحديث اذا تزوج البكر أقام عندها سبماً واذا تزوجة أو زوجات غير هذه لان من لازوجة له فيو مقيم مع هذه كل دهره وقس لما متمتع زوجة أو زوجات غير هذه لان من لازوجة له فيو مقيم مع هذه كل دهره وقس لحما متمتع بها مستمتمة به بلا قاطع بخلاف من له زوجات فالم جعلت هذه الايام للجديدة تأنيساً له مما متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه و يقضى كل واحد منهما لننه من صاحبه ولاينقطع بالدوران على غيرها ورجع القاضى عياض هذا القول و به جزم البغوى من أصحابنا في فناويه فقال أتما يثبت هذا الحق للجديدة اذا كان عنده أخرى ببيت عندها فان لم تمكن أخرى أو كان لاببيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف كما لايارمه أرب يبيت عند زوجاته ابتداء والاول أقوى وهر المختار لعموم الحديث واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب فنهب الشافعي وأصحابه وموافقهم ته واجب وهي رواية ابن القاسم عن مالك وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب قوله (عن أنس قال من السنة أن يقيم عندالبكر سرماً في هذا اللفظ يقتضى رفعه المالني صلى الله عليه وسلم كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والحلف وجمله بمضوره موقو فا الله عليه وسلم كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والحلف وجمله بعضهم موقو فا سَبْعًا قَالَ خَالَٰدُ وَلُو شَبُّتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَرْتُنَ أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّتَنَا شَبَابَهُ بُنُ سَوَّارِ حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بِنُ الْمُعْيرَة عَن ثَابِ عَنْ أَنِّس قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِنْهُ نِشْوَة فَكَانَ إِذَا قَمَ يَنْهُنَّ لَا يَنْتَى إِلَى الْمُرَأَةَ الْأُولَى إِلَّا فِي تَسْعِ فَكُنَّ يَجْتَمْعُنُكُم لِيْلَةً فِي بَيْتَ النِّي يَأْتِهَا فَكَانَ فِي بَيت عَاتِشَةَ فَهَامَتْ زَيْنَهُ قُدَّ بَنَّهُ إِلَيْهَا فَقَالَتَ هَذِهِ زَيْنَهُ فَكَفَّ النَّبِيْ صَلَّى اللَّه

وليس بشيء . قوله ﴿ قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت ﴾ وفى الرواية الاخرى لو شئت قلت رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم معناه أن هذه اللفظة وهى قوله من السنة كذا صريحة فى رفعه فلوشئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لفلتها ولوقلتها كنت صادقا والله أعلم

- ه باب القسم بين الزوجات و بيان أن السنة بي ـ ـ ـ (أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها)

مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه بل له اجتناج ن كلهن لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والاضرار جن فان أراد القسم لم يجزله أن يبتدئ بواحدة منهن الا بقرعة ويجوز أن يقم للبة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولا يجوز أقل من ليلة ولا يجوز الزيادة على الثلاثة الا برضاهن هذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ماذكر ته واتفقواعلى أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويظأهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان فساللوم الذي بعد ليلتها و يقسم للريضة والحائض والنفساء لانه يحصل لها الانس به ولانه يستمتع جابغير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك قال أصحابا وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن وله أن يطأ بعضهن في نوتجا دون بعض لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوى بينهن في ذلك كما قدمناه والله أعلى في نوتجا دون بعض لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوى بينهن في ذلك كما قدمناه والله أعلى في توتجا دون بعض لكن يشتحب أن لا يعطلهن وأن يسوى بينهن لا ينتهى الى المرأة الاولى الا في تسع وكن يحتمعن كل ليلة في بيت الى يأتها فكان رسول القصلي الله علم وسلم قيت عائشة في تسع وكن يحتمعن كل ليلة في بيت الى يأتها فكان رسول القصلي الله علم وسط في بيت عائشة

يَلُهُ فَنَقَارَ لَنَا حَتَّى اُسْتَخَبَّا وَأَقِيمَت الصَّلاَةُ فَرَّ أَبُو بَكْرِ عَلَى ظَلَكَ فَسَمَعَ أَصُواتُهُمَا فَقَالَ أَخُرُجُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلاَةُ وَأَحْثُ فِي أَفُواهِمِنَّ التُرَّابَ نَفْرَجَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَالشَةُ الآنَ يَقْضِى النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتُهُ فَيَجِي. أَبُو بَكُر فَيْفَعْلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتُهُ أَنَاهَا أَبُو بَكُر فَقَالَ لَمَّ فَوْلاً بِي وَيَفْعَلُ أَتُوالاً أَبُو بَكُر فَقَالَ لَمَّ فَوْلاً شَدِياً وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتُهُ أَنَاهَا أَبُو بَكُر فَقَالَ لَمَّ فَوْلاً شَدِياً وَقَالَ لَهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتُهُ أَنَاهَا أَبُو بَكُر فَقَالَ لَمَّ فَوْلاً

فيامت زينب فمد يده الما فقالت هذه زينب فكف الني صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا فمر أبو بكر عملى ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يارسول الله الى الصلاة واحث في أفواهمن الترابكي أما قوله تسع نسوة فهن اللاتي توفى عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر وبهجاه القرآ نالعزيز. وأماقوله فكان اذا قسم لهن لا ينتهي الى الأولى الا في تسع فمعناه بعــد انقضاءالتسع وفيــه أنه يستحب أن لايزيد في القسم على ليلة ليلة لأنفيه مخاطرة بحقوقهن . وأماقوله وكن يحتمعن كل ليلة الى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتى كل امرأة فيبيتها ولايدعوهن الى بيته لكن لودعاكما. واحدة في نوبتها الى بيته كان له ذلك وهوخلاف ألأفضل ولودعاها الى بيت ضرائرها لمرتلزمها الاجابة ولاتكونبالامتناع ناشزة بخلاف مااذا امتنعت من الاتيان الى بيته لأن عليهاضررا في الإتيان الى ضرتها وهذا الاجتماع كان برضاهن وفيه أنه لا يأتى غير صاحبة النوبة في بيتهافىاللما. بل ذلك حرام عندنا الالضرورة بأن حضرهاالموت أونحو ممنالضرو راتوأمامديدهالىزينب وقول عائشة هذه زينب فقيل انه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان فى الليل وليس في البيوت مصابيح وقيـل كان مثل هذا برضاهن وأما قوله حتى استخبتا فهو بخا معجمة ثم با موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوقءن السخبوهو اختلاط الاصوات وارتفاعها ويقال أيضاً صخب بالصاد هكذا هوفى معظم الاصول وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهوروفي بعض النسخ

حَرَّ زُهَرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا جَرِيْ عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَالَشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ الْمَرَأَةَ أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مسْلَاحِهَا مِنْ سُوْدَةَ بنْت زَمْعَةَ مِنَ الْمُرَأَة قَالَتْ فَلَنَّنَا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يُوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ

استخبتنا بأه مثنة أى قالتا الكلام الردى. وفى بعضها استحيتا من الاستحيا و وقل القاضى عن رواية بعضهم استحثنا بمثلة ثم مثناة قال ومعناه ان لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت فى وجه الاخرى التراب وفى هذا الحديث ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلمن حسن الحلق وملاطفة الجميع وقد يحتج الحنفية بقوله مديده ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ ولاحجة فيه فانه لم يندكر أنه لمس بلاحائل ولا يحصل مقصودهم حتى يثبت أنه لمس بشرتها بلاحائل ثم صلى ومن موضاة وليس فى الحديث شيء من هذا وأماقوله احت فى أفو اهبن التراب فمالغة فى زجرها وقطع خصاء بن وفيه فضيلة لأبى بكر رضى الله عنه وشفقته ونظره فى المصالح وفيه إشارة الفضول على صاحبه الفاضل بمصاحته وافة أعلم

# - ﴿ بَابِ جُوازَ هُبِتُهَا نُوبِتُهَا لَضَرَبُهَا ﴾ إ

قوله (عن عائشة رضى الله عنهامارأ بد امرأة أحب الى أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت زمعة منامرأة فيها حدة ﴾ المسلاخ بكسر الميم و بالحا المعجمة وهو الجلد رمعناه أن أكون أناهى وزمعة بفتح الميم و إسكانها وقولها من امرأة قال الفاضى من هنا الليان واستفتاس الكلام ولم تد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهى الحدة بكسر الحالا. قولها هذا لما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ﴾ فيه جواز هبتها نو بتها لضراً الآنه حقها لكن يشترط رضا الزوج بذلك لآن له حقا فى الواهبة قلا يفوته الابرضاه ولا يجوز أن تأخذه على هذه الهبة عوضا و يجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء وقبل يلزمه تو زيعها على الباقيات و يجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح وللواهبة الرجوع وقبل يلزمه تو زيعها على الباقيات و يجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح وللواهبة الرجوع وقبل يلزمه تو زيعها على الباقيات و يجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح وللواهبة الرجوع وقبل يلزمه تو زيعها على المباقيات و يجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح وللواهبة الرجوع وقبل يلزمه تو زيعها على المباقيات و يجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح وللواهبة الرجوع فيها لم يقبض منهادون المقبوض

وقولها جعلت يومها أى نوبتها وهى يوم وليلة وقولها كان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة لاأنه يوالى سوده معناه أنه كان يكون عندها أيضا فى يوم سودة لاأنه يوالى لما البومين والمواقع من البومين والكومين والاصح عند أصحابنا أنه لا يحوز الموالاة للموهوب لهالابرضى الباقيات وجوزه يومسام من أصحابنا بغير رضاهن وهوضعيف . قولها وكانت أول امرأة نزوجهابعدى ﴾ كذا ذكره مسلم من رواية بن بعن شريك أنه مملى الله علمه وسلم نوج عائشة قبل سودة وكذا ذكره يونس أيضاً عنالزهرى وعن عبدالله بن محمد بن عقبل وروى عقيل بن خالد عن الزهرى أنه تزوج سودة في عائزهمى أنه تزوج سودة في عائزهمى أنه تزوج سودة في عائزهما بن عدالله وهذا قول قتادة وأبى عبيدة قلت وقاله أيضا مجمد بن اسحاق ومجمد بن سعاق ومجمد بن المعاقدة وقرون . قولها (ماأرى ربك إلا يسارغ في هواك ) هو يفتح سعد كاتب الواقدى وابن قيبة وآخرون . قولها (ماأرى ربك إلا يسارغ في هواك ) هو يفتح

تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلِ حَتَّى أَذِلَ اللهُ عَزَوَجَلَّ تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مَنْهَنَّ وَتُؤُوى اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعْمُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَالُولُوا وَالْوَالْوَالِمُولَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمُولَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُوالِمُولَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَلَوْلُولُوا وَاللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَالَالَالَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَالَا وَلَوْلُولُوا وَاللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَا

الهمزة من أرى ومداه يخفف عنك و بوسع عليك فى الأمو ر ولهذا خيرك . قوله ﴿ عَن عَاتَشَة قَالَ كَنْتَ أَعَارِ عَلَى اللّذَى وهبن أنفسهن لرسولالله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهبا لمرأة نفسها فلما أزل الله تعالى ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء الى آخره ﴾ هذا من حصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زواج من وهبت نفسها له بلامهر قال الله تعالى عالصة لك لفوله تعالى لايحل لك النساء من بعد ومبيحة له أن يتزوج ماشاء وقيل بل نسخت تلك الآية بالمنية قال زيد بن أرقم تزوج رسول الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجو برية وقال عائشة مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء وقيل عكس هذا وأن قوله تعالى لاتحل لك النساء ناسخة لقوله تعالى ترجى من تشاء والأول أصح قال أحجابنا الأصح أنه صلى الله عليه وسلم متوفى حتى أبيح له النساء مع أزواجه قوله أعيز نا ان جريج قال أخبرنى عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف ﴾ اتفق العلماء على أنها توفيت بسرف بفتح السين وكسر الراء و بالفاء وهم مكان بقرب مكه يينه و بينها ستة أميال وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثناعشر قوله (كان عند مكه يينه و بينها ستة أميال وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثناعشر قوله (كان عند

عَنْ عَبْدِ الزَّزَاقِ عَنِ ٱلْبِنِ جُرَيْجٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وزَادَ قَالَ عَطَاهُ كَانَتْ آخِرُهُ . . مَوْتًا مَاتْتُ بِالْكَدِينِــة

مَرَّ أَنْ هَبِرِبُ حَرِبِ وَمُحَدُّ بِنَ الْمُثَنَّى وَعُيْدُ اللهُ بِنُ سَعِيدَ قَالُوا حَدَّثَا عَيِي بْنُ سَعِيدَ عَنْ عُبِيدَ اللهُ أَخْبَرَى سَعِيدُ بَنُ أَيْ سَعِيدَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هُرَّرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُتَكُو الْمُرَأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَا الْحَلَقُ وَلَحْبَامًا وَلَحْبَامًا وَلَجَالُكَ وَلَدِيمًا فَأَظْفَرُ بِنَاكَ اللهُ بِنَ مُنْ يَرْ حَدَّثَنَا أَيْ وَمُرْتُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع يقسم للمان ولا يقسم لو احدة ﴾ قال عطاء الني لا يقسم لحاصفة بنت حي بن أخطب أما قوله تسع فصحح وهن «هروفات سسق بيان أسهاتهن قريباً وقوله يقسم للمان مشهور وأما قول عطاء التي لا يقسم لها صفية فقال العلماء هو وهم من ابن جريج الراوى عن عطاء وانحما الصواب سودة كاسبق في الأحاديث واختلفوا في التي وهبت نفسها للني صلى الله عليه وسلم فقال الزهرى هي ميمونة وقبل أهمريك وقيل زينب بنت خريمة قوله ﴿قال عطا كانت آخرهن مو تا ماتت بالمدينة ﴾ قال القاضى ظاهر كلام عطا أنه أرد بآخرهن موتا ميمونة ستة للاثوستين وقبل ست وستين وقبل احدى وخمسين قبل ماتت ميمونة سنة للاثوستين وقبل ست وستين وقبل احدى وخمسين قبل عائشة لإن عائشة والم فيت بالمدينة هذا كلام عائشة الون الموردة وله ماتت بالمدينة عائد على صفية وله فيت مسينها لمدينة هذا كلام القاضى و يحتمل أن قوله ماتت بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم يحتمله أوظاهر فيه والله أعلى العائن عوده أوله ماتت بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم يحتمله أوظاهر فيه والدأ على المات وله ماتت بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم يحتمله أوظاهر فيه والدأ على المات على مات المات بالمدينة على المات وله ماتت بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم عند المواقع في مواقع المات وله مات بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم عائشة وله ماتت بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم عند مواقع له مات بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم عدال أن قوله ماتت بالمدينة عائد على صفية والفظة في محيم عائشة كلام

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تَنكُع المرأة لاربع لمـالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك﴾ الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمــا يفعله الناس أِي سُلَمَانَ عَنْ عَطَاء أَخْبَرَنَى جَابِرْ بْنُ عَبْد اللهُ قَالَ نَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْد رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ بَاجَابِرُ نَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَهُمْ قَالَ بَكْرٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ بَاجَابِرُ نَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَهُمْ قَالَ بَكْرٌ أَمْ ثَلْتُ فَقُالَ بَاجُرٌ أَنْ فَلُكَ يَارِسُولَ اللهِ أَنْ لِي أَخْوَاتِ خَشْيِتُ أَنْ ثَمْ ثَلْكَ مَنْ يَنْ فَلُ فَيْدَتُ فَلَا يَعْمَلُكُ مَنْ فَكُلُ يَنِيْ وَمَالَطَ وَجَمَّالُكَ فَمَلَيْكَ بَذُخُلَ بَيْنِي وَنَيْنُهُمْ قَالَ فَذَاكَ إِنَنْ إِنَّ الْمُرْأَةُ تُنْكَدُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِكَ وَجَمَّالُكَ فَمَلَيْكَ بَلْكُ مِنْ بَيْنَ فَالَكَ فَالَكُ فَمَالِكُ فَمَلَيْكَ بَعْنَ لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الله

مِرْشُ عَبِيْدُ الله بْنُ مُعاذِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا شُعِبَهُ عَنْ مُحَارِب عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ نَرَوَّ حُتُ الْمَرَأَةُ فَقَالَ لَى رَسُّولُ الله صَلَّى الله عَيْدِ وَسَلَمَ هَلْ يَزَوَّجُتُ فَلْتُ نَعْمَ قَالَ الْبَكْرَا أَمْ ثَيْبًا قَلْتُ ثَيْبًا قَالَ فَأَنِّنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى ولِعابِهَا قَالَ شُعِبَةُ فَذَكُونُهُ لُعمْرِو بْن دِينَارٍ

فى العادة فانهم يقصدون هذه الخصال الأربع و آخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنتأ بها المسترشد بذات الدين لاأنه أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجيل للرجل وآبائه وسبق فى كتاب الفسل معنى تربت يداك وفى هـذا الحديث الحث على مصاحة أهـل الدين فى كل شى. لأن صاحبهم يستقيد من أخلاقهم و بركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم

### -- بي البياب استحباب نكاح البكر بي ...

قوله صلى الله عليه وسلم لجابر ﴿ تَرْ وَجِتَ قَالَ نَمْ قَالَ أَبَكُوا أَمْ ثَيْباً قَلْتَ ثَيْباً قَالَ فَأَيْن أَنْتَ مَن العَدَّارِي وَلِعَاجِهَا وَلَوْ وَلِيهَ فِهَلا جَارِيةً تَلاعِها وَتَلاعِبا وَقَى وَلِيها فِهِ بَكْسُر اللام تَضاحَكُكُ وَتَضَاحَكُكُ وَتَلاعِبا أَمَا قُولُه صلى الله عليه وسلم ولعاجا فهو بكسر اللام ووقع لبعض رواة البخاري بضمها قال القاضي وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لاغير وهم من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مقاتلة قال وقد حل جمهور المشكلمين في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تلاعبها على اللعب المعروف في يؤيله متضاحكها وتضاحكها وتضاحكها في العب المعروف في يؤيله متضاحكها وتضاحكها في اللعب المعروف في يؤيله متضاحكها وتضاحكها في المعروف في يؤيله مناحكها وتضاحكها في المعروف في يؤيله مناحكها وتضاحكها في المعروف في يؤيله مناحكها في قالم في المعروف في يؤيله من المعروف في يؤيله من المعروف في يؤيله من المعروف في يؤيله مناحكها وتضاحكها في المعروف في يؤيله من المعروف في يؤيله مناحكها في المعروف في يؤيله مناحك المعروف في يؤيله في المعروف في يؤيله مناحك المعروف في يؤيله المعر

فَقَالَ قَدْ سَمَعْتُهُ مِنْ جَارِ وَ إِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُماً وَتُلَاعِبُكَ مِرْتِن تَحْيَ نُنْحَيْي وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائُي قَالَ يَحْيَى أَخْـبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو بْن دينَـار عَنْ جَابِر بْن عَبْدُ اللهُ أَنَّ عَبْدَ الله هَلَكَ وَتَرَكَ تَسْعَ بَنَاتَ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَزَ وَّجْتُ امْرَأَةً ثَيْبًا فَقَالَ لى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاجَارُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبَكْرُامُ ثَيِّبُ قَالَ قُلْتُ بِلْ ثَيِّبُ يَارَسُولَ الله قَالَ فَهَلَّا جَارِيَّةٌ تُلاعِبُمَا وَتُلاعِكَ أَوْقَالَ تُضَاحُكُمَا وَتُضَاحُكُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهَ هَلَكَ وَتَرَكَ تَسْعَ بَنَاتَ أَوْ سَبْعَ وَ إِنِّي كَرَهْتُ أَنْ آ تَيهُنَّ أَوْ أَجَيتُهُنَّ يمثلهنَّ فَأَحْدَبْتُ أَنْ أَجِيَّ. بِأُمْرَأَة تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلُحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكُ اللهُ لَكَ أَوْ قَالَ لَى خَيْرًا وَفِى رَوَايَةً أَبِي الَّرِيعُ تَلَاعُنُهَا وَتُلاعُبُكَ وَتُضَاحُكُهَا وَتُضَاحَكُكَ ومَ**رَثِنِ**اه قُتَيْنَةُ ثُنُ سَعيد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ هَــلْ نَـكَحْتَ يَاجَارُ وَسَاقَ الْحَديثَ إِلَى قَوْله أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهَنَّ وَتَشْطُهُنَّ قَالَ أَصْبُتَ وَأَيْذُكُرْ مَابَعْدُهُ مِرْسُ عَلَيى بْنُ يَعْيِي أَخْسَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَن الشَّعْبِي

قال بعضهم يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل وفيه ملاعبة الرجل امرأنه وملاطفته لها ومضاحكتها وحسن العشرة وفيه سؤال الامام والكبير أسحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم و إرشادهم الم مصالحهم و تنيههم على وجه المصلحة فيها ، قوله (قلتله أن عبدالله هلك وترك تسع بنات أوسيع بنات وانى كرهت أن آتهن أوأجيهن بمثلهن فأحببت أن أجى. بامرأة تقوم عليهن وتصلحين قال فبارك الله لك أوقال لى خيرا ﴾ فيه فضيلة لجابر و إيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه وفيه الدعاء لمن فعل خيرا وطاعة سوا تعلقت بالداعى أم لا وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها وأما من غير وضاها فلا . قوله (فلها أقبلنا تعجلت) هكذا هو في نسخ بلادنا

أقبلنا وكذا نقله القاضى عن رواية ابن سفيان عن مسلم قال وفى رواية ابن ماهان أقفلنا بالفاء قال ووجه الكلام قفلنا أى رجعنا و يصح أقبلنا بفتح اللام أى أقفلنا الني صلى الله عليه وسلم وأقفلنا بضم الهمزة لما لم يدم فاعله ، قوله ﴿ تعجلت على بعير لى تطوف﴾ هو بفتح الفاف اى بطى الملتى. قوله ﴿ فنخس بعيرى بعيرة ﴾ هى بفتح النون وهى عصائحو نصف الرح فى أسفلها زج قوله ﴿ فأنطلق بعيرى كاجود ما أنت راء من الابل ﴾ هذا فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر بركته . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أمهلواحتى ندخل ليلا ﴾ أى عشاء كى تمشط الشعنة وتستحد المغيبة الاستحداد استمال الحديدة فى شعر العانة وهى التي غاب عباز وجها الشعنة على همنا ازالته كيف كانت والمغيبة بضم الميم و كسر الغين و إسكان الياء وهى التي غاب عباز وجها وان حضر روجها فهى مشهد بلاها وفى هذا الحديث استمال مكارم الاخلاق والشفقة على الملسين والاحتراز من تقبع العورات واجتلاب ما يقتضى دوام الصحبة وليس فى هذا الحديث معارضة للا حاديث الصحيحة فى النهى عن الطروق ليلا لأن ذلك فيمن جا بعنة وأما هنافقد معمارضة للا حاديث الصحيحة فى النهى عن الطروق ليلا لأن ذلك فيمن جا بعنة وأما هنافقد تقدم خبر بحيئهم وعلم الناس وصولهم وأنهم سيدخلون عشا قستعد لذلك المغيبة والشعئة وتصلح حالها وتأهب للقاء زوجها والله أولهم وأنهم سيدخلون عشا قستعد لذلك المغيبة والشعية وسلم حالها وتأهب للقاء زوجها والله أوتهم والمحالية عليه وسلم ﴿ إذا قدمت فالكيس الكيس كالكيس الكيس المحسولة المعرفة المعرفة المحدة المعرفة المحدون عشاء المعرفة المها وتأهب المقاء والمحدون عشاء المعرفة المحدون عشاء المعرفة المحدون عشاء المحدون عشاء المحدون عشاء المعرب المحدون عشاء المحدون عشاء المحدون عشاء المحدود المحدود الكيس الكيس الكيس الكيس الكيس المحدود المحدون عشاء المحدود المحدود المحدود الكيس الكيس الكيس الكيس الكيس الكيس الكيس المحدود الكيس الكيد المحدود المحدود

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي أَبْرِ . عَد الْجَبِدِ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُمْدُ ٱللَّهِ عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدَالله قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في غَزَاة فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي فَأَتِّي عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لي يَاجَابُر قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاشَأَنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ وِ. جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخْلَفُتُ فَنَزَلَ فَخَجَنُهُ بمُحْجَنه ثُمَّ قَالَ أَرْكَبْ فَرَكَبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَرَوَّجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَـالَ أَبْكُرًا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ بَلْ نَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَّةً تُلاَعُهَا وَتُلاَعُكُ قُلْتُ إِنَّ لَي أَخَوَات فَأَحْبَبُ أَنْ أَتَرَوَّ جَ أَمْرَأَةً تَجْمُعُهُنَّ وَتَشْكُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا انَّكَ قَادَمُ فَاذَا قَدَمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَشْتَرَاهُ مَنِّ بِأُوقِيَّـة ثُمَّ قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّم وَقَدَمْتُ بالْغَدَاة فَجُثْتُ الْمُسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمُسْجِد فَقَالَ الآنَ حينَ قَدَمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَأَدْخُلْ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنَ ۚ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ ۚ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَرِنَ لِي أُوقيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالْ فَأَرْجَحَ فِي الْميزَان قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَادْعُ لَى جَابِرًا فَدُعيَتُ فَقُلْتُ الآنَ يَرُدُ عَلَىَّا جَمْلَ وَلَمْ يَكُن شَيْءُ أَبْغَضَ الْيَمَّنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنَهُ مُرَشٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدالْأَغْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتُمرُ قَالَ سَمعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا

قال ابن الأعر افي الكيس الجماع والكيس العقل والمرادحث على ابتغا الولد. قوله (فحيته بمحجنه) هو بكسر الميم وهر عصافيها تعقف يلتقط بها الرا كب ماسقط منه. قوله صلى القعليه وسلم ﴿ ادخل فصل ركعتين ﴾ فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر. قوله ﴿ فوزن لي بلال فأرجح في الميزان ﴾ فيه استحباب ارجاح لليزان في وفاه الثمن وقصاء الديو نونحوها وسيأتي الكلام في حديث أَوْنَضْرَةَ عَنْ جَارِ بْن عَبْدَالله قَالَ كُنَّا فِي مَسيرِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى

﴿ أَرَاهُ قَالَ ، بِشَىٰ ، كَانَ مَعْهُ قَالَ جَمْلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنازِعُنِي حَتَى الْيَلاَ كُفُهُ قَالَ

﴿ أَرَاهُ قَالَ ، بِشَىٰ ، كَانَ مَعْهُ قَالَ جَمْلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنازِعُنِي حَتَى الْيَلاَ كُفُلُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّلِيعُنِيهِ بَكَذَا وَكَذَا وَالله يُغْفِرُ الكَ قَالَ قُلْتُ هُولَكَ يَابَي لَلهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

صرتنى مُحَدُّ بْنُ عَبْدَاللهْ بْنِ نَمَيْرْ الْهَمْدَانِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهْ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا عَبْدَالرَّحْنِ الْحُبُلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدالله بْن عَمْرُو أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهْ أَيْا مَنَاعٌ وَخَيْرُ مَنَاعِ اللهْ إِنَّانَا المُؤْةُ الصَّالِحَةُ

و حَدَثَىٰ حَرَمَلَةُ بُرُيَعَنِى أُخْبَرَنَا أَبُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَى يُولُسُ عَنِ أَبْنِشَهَابِ حَدَّتَنِى أَنْ أَلْسَلِّبِ عَنْ أَبِيهُ وَرَبَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارَّ لَلْمُأَةً كَالصَّلَعِ إِنْ أَلْسَلِّعِ عَنْ أَبِيهُ وَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ارتَّ الْمُؤَاةُ كَالصَّلَعِ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُمِينَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْمُ عَلَاللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَالِكُمُ عَلّه

جابر و يعه الجمل فى كتاب البيوع إن شاء انه تعالى. قوله ﴿ وأنا على ناضح﴾ هو البعير الذى يستقى عليه · قوله ﴿ إنما هو فى أخريات ﴾ هو بضم الهمةو وفتح الرا. والله أعلم

أَنُ حَرْب وَعَبْدُ بُنُ مُثْيد كَلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ الْرَاهِمَ بِن سَعْد عَن ابْنِ أَخِي الْوْهِيَ عَنْ عَمْهِ سِنْذَا الْاسْنَادِمِثْلَهُسُوَّا مَنْ عَنْ عَرْدُ والنَّاقِدُ وَ ابْنُ أَيِّ عُمَرَ • وَاللَّفْظُلَابْنِ أَنْ عُمَرَ • قَالِا حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيِ الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيِهُ رَبِّوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُالله صَلَّى الله عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيْهِهُ رَبِّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُالله صَلَّى الله عَنْ أَيْهُ مَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَيْ عَنْ الله عَنْ أَيْ عَنْ الله ع

### \_ چې باب الوصية بالنساء چې ـــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم الك على طريقة فأن استمتعت بها وبها عوج وأن ذهبت تقيمها كمرتها وكسرها طلاقها ﴾ العوج ضبطه بعضهم بفتح المدن وضبطه الحافظ أبر القوج ضبطه بعضهم بكسرها ولعل الفتح أكثر وضبطه الحافظ أبر القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر وهوا الارجع على مقتصى ما سنقله عن أهل اللغة أن شاء الله تعالى قال أهل اللغة العوب بالفتح فى كل منتصب كالحائط والعود وشبهه وبالكسر ما كان فى بساط أوأرض أو معاش أو دين و يقال فلان فى دينه عوج بالكسر هذا كلام أهل اللغة قال صاحب المطالع قال أهل اللغة العوج بالفتح فى كل شخص وبالكسر فيا ليس بحرثى كالرأى والكلام قال واغرد عنهم أبو عمر ومصدرهما بالفتح والضلع بكسر الضاد وفتح اللام وفيه دليل لما يقوله الفقها وبعضهم أن حواء خلقت من ضلع تحد مقال الله تعالى خلقكم من نصاح وخاق منها زوجها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والاحسان اليهن والصبر على عوج أخلاهين واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلاسبب وأنه لا يطعع باستقامتها وانة أعلم

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فاذا شهداً مرا فليتكلم بخير اوليسكت واستوصوا بالنسا م فيه الحث على الوفق بالنسا واحتم الهن كاقدمنا وأنه ينبنى للانسان أن لا يتكلم الابخير فأما الكلام المبلح الذي لافائدة فيه فيمسك عنه مخافة من انجراره الى حرام أو مكر وه قوله فيتم اليا والرا واسكان الفاء بينهما قال الى كره منها خلقا رضى منها آخر أوقال غيره ﴾ يفرك بفتح اليا والرا واسكان الفاء بينهما قال أهل المغة فركه بكسر الرا بفركه بفتحها اذا أبغضه والفرك بفتح الفاء واسكان الراء البغض قال المغة فركه بكسر الرا بفركه بفتحها اذا أبغضه والفرك بفتح الفاء واسكان الراء البغض قال القاضى عياض هذا ليس على النهى قال هوخبر أى لا يقع منه بغض تام لها قال و بغض الرجال للنساء خلاف بغضه لهم قال ولهذا قال ان كره منها خلقا رضى منها آخر هذا كلام القاضى وهو ضعيف أو غلط بل الصواب أنه نهى أى ينبغى أن لا يبغضها لانه ان وجد فها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك وهذا الذى ذكرته من أنه نهى يتعين لوجهين أحدها أن المروف في الروايات لايفرك باسكان الكاف لا برفها وهذا يتعين فيه النهى ولو روى مرفوعا لكان نهيا الروايات لايفرك باسكان الكاف لا برفها وهذا يتعين فيه النهى ولو روى مرفوعا لكان نهيا

## كتاب الطلاق

حَرْثُ اللَّهِ عَنِي أَبْنَ يُحِي النَّدِيمِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَر

بلفظ الحبر والثانى أنه قد وقع خلافه فبعض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا ولوكان خبرا لم يقع خلافه وهذا وانع وما أدرى ماحمل القاضى على هذا التفسير . قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أثنى زوجها الدهر ﴾ أى لم تخنه أبدا وحواء بالمدروينا عن ابن عباس قال سميت حواء الإنها أم كل حى قبل انها ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطنا فى كل بطن ذكر وأثنى واختلفوا مق خلقت من ضلع آدم فقيل قبل دخوله الحبة فدخلاها وقيل فى الجنة قال القاضى ومهنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبها ونزع العرق لما جرى لها فى قصة الشجرة مع ابليس فزين لها أكل الشجرة فأغواها فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها ، قوله صلى الله عليه وسلم لم لولاينو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ﴾ هو بفتح الياء والنون و بكسر الذون والماضى منه خنز بكسر النون وفتحها ومصدره الخنز والحنوز وهو اذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بنى اسرائيل لما أنول الله عاجم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا فضيد وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم

أَنَّهُ طَلَقَ الْمُرَأَتُهُ وَهِي حَالَصْ فِي عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### كتاب الطلاق

هو مشتق من الاطلاق وهو الارسال والترك ومنه طلقت البلاد أى تركتها و يقال طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح أفصح تطلق بضمها فيهما

أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائص الحائل بغيير رضاها فلوطلقها أثم ووقع طلاقه و يؤمر بالرجمة لحديث ابن عمر المذكور في الباب وشد بعض أهل الظاهر فقال لايقم طلاقه لانه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الاجنية والصواب الاول و به قال العلماء كافة ودليلم أمره بمراجعتها ولولم يقع لم تمكن رجعة فان قبل المراد بالرجمة الرجمة اللغوية وهي الرد الى حالها الاول لاأنه تحسب عليه طلقة قلناهذا غلط لوجهين أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشوية والمنافقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقة الثاني أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة والله أعلم وأجمعوا على أنه اذا طلقها يؤمر برجعتها كماذكن وهذه الرجعة مستحبة لاواجبة هذا مذهبنا و به قال الاوزاى وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحد وفقهاء المحدثين و آخرون وقال مالك وأصحابه هي واجبة فان قبل في حديث ابن عر مذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق الى طهر بعد الطهر الذي يلى هذا الحيض فما فائدة التأخير فالجواب من أربعة أوجه أحدها لئلا تصير الرجعة المرض الطلاق فوجب أن يمسكما زمانا كان يحل له فيه الطلاق وانما أمسكها لنظهر فائدة الرجعة وهذا جواب أصحابنا يميكما زمانا كان يحل له فيه الطلاق وانما أمسكها لنظهر فائدة الرجعة وهذا جواب أصحابنا والثانى عقوبة له وتوبة من مصية باستدراك جنايته والنائد أن كن طلق في الحيض والزابع يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد فلوطلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض والرابع يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد فلوطلقها في أول طهر لكان كمن طلق فيه كقرء واحد فلوطلقها في أول طهر لكان كمن طلق فيه كقرء واحد فلوطلقها في أول طهر لكان كمن طلق فيه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد فلوطلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض والرابع

مُرهُ فَلْيرَاجِمْهَا ثُمَّ لَيْتُرُ كُمَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ نَحِيضَ ثُمَّ قَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُطلَق فَمَا النَّسَاءُ عَرْتَ اللَّمَّةُ عَرَّقَ فَلْ أَنْ يُطلَق فَمَا النِّسَاءُ عَرْتُ الْحَدُهُ التَّحَدُونِ يَعْمَى وُقَنْيَةُ وَأَنُونُ حُورًا لَنَّا لَمُنْ وَقَنْيَةُ وَأَنُونُ حُورًا لَا خَرَانَ اللَّهَ فُلْ لَيْحَيى، قَالَ قَنْيَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ وَقَالَ الآخَرَانَ الْمُعْمَى وَقَنْيَةُ وَأَنُونُ حُورًا لَنَّ اللَّهُ عَلَى مُنْكَافًةً أَنَّهُ طَلَق أَمْراةً لَهُ وَهِي حَالِثُمْ تَطْهُرَ ثُمَّ عَلَيْهُ وَاللَّهَ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْقُوا لَلْلُكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُؤْلِقُونُ وَلَا لَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْفُولُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْفُولُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولُونُ اللْمُولَالَهُ عَلَى اللْمُعَلِّى الْمُولُونُ اللْمُولُونُ اللَّهُ اللْمُ عَلَى اللْمُولُونُ الللَّهُ عَلَى اللْمُولُونُ اللْمُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُولُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الللِيلُولُونُ الْمُؤْلُولُونُ ا

أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب مافي نفسه من سبب طلاقها فيمسكها والله أعلم · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مره فايراجه ما ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعــد وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطابي لهـــا النساء يعني قبل أن يمس أي قبل أن يطأها ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه قال أصحابنا يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها لئلا تكون حاملا فينسدم فاذا بان الحمل دخل بعمد ذلك في طلاقها على بصيرة فلا يندم فلاتحرم ولوكانت الحائض حاملا فالصحيح عندنا وهو نصرااشافعي أنه لايحرم طلاقها لأن تحريم الطلاق في الحيض انمـــاكان لتطويل العدة لكونه لايحسب قرءاً وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل فلا يحصل فى حقها تطويل و فى قوله صلى الله عليه وســلم ان شاء أمــك وان شاء طلق دليل على أنه لا اثم في الطلاق بغير سبب لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال الى الله الطلاق فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام وهـذا الحديث لبيان كراهة التنزيه قال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام حرام ومكروه وواجب ومندوب و لا يكون مباحاً مستوى الطرفين فأما الواجب ففي صورتين وهما في الحكمين اذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصاحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق وفي المولى اذا مضت عايه أربعـة أشهر وطالبت المرأة بحقها فالمتنع من الفيئة والطلاق فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقـة رجعية وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما

حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُجْهَلِهَا حَثَى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتَهَا فَانْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقِهَا فَايُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتْلْكَ الْعَدَّةُ النِّي أَمَرَاللهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَمَا النِّسَاءُ وَزَادَ أَبْثُرُوحُ فِيرُ وَايَتِه وَكَانَ عَبْدُاللهْ أَذَا سُعِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لاَّحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَ امْرَأَتْكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْزِ فَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدُكَ وَعَسَيَّمَ أَمْرَى بِهٰذَا وَأَنْ كُنْتَ طَلَقْتُها أَلْلاَق امْرَأَتْكَ ﴿ قَالَ مُسْلَمْ جَوَّدَ حَتَّى تَشْكِعَ زَوْجًا غَيْرُكَ وَعَسَيْتَ اللهَ فِيهَا أَمْرَكَ مِنْ طَلاق المُرَاتِّكَ الْمَرَاتَٰكَ ﴿ قَالَ مُسْلَمْ جَوَّد

مستقما فيطاق بلاسبب وعليه يحمل حديث أبغض الحلال الى الله الطلاق وأما الحرام فغي ثلاث صور أحدها في الحيض بلاعوض منها ولاسؤالهــا والثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل. والثالث اذا كان عنده زوجات يقسيم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها وأما المندوب فهو أن لاتكون المرأة عفيفة أو يخافا أوأحدهما أن لايقيها حدود الله أونحو ذلك والله أعلم وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عنىدنا لكن الأولى تفريقها وبه قال أحمـد وأبو ثو روقال مالك والاو زاعي وأبوحنيفة والليث هو بدعة قال الخطابي وفي قوله صـــلي الله عليه وسلممرهفليراجعهادليلعلى أن الرجعة لاتفتقرالىرضا المرأةولاوليهاولاتجديدعقدواللهأعلم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَتَلَكُ العِدةِ التي أمرِ الله أن يطاق لهـاالنساء ﴾ فيه دليل لمذهب الشافعين ومالك وموافقيهما أن الاقراء فىالعدة هىالاطهار لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليطلقها فىالطهر ان شاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لهما النساء أي فيها ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل حرمه فان قيل الضمير في قوله فتلك يعود الى الحيضة قلنا هـذا غلط لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم وانما الضميرعائد الى الحالة المذكورة وهي حالة الطهر أو الى العدة وأجمع العلمــا من أهــل الفقه والاصول واللغـة على أن القرء يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر واختلفوا فيالاقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءوفيما تنقضي به العدة فقالمالك والشافعي وآخرون هي الاطهار وقال أبو حنيفة والأو زاعي و آخرون هي الحيض وهو مروىعن عمر وعلى وابن مسعود رضىالله عنهم وبعقال الثورىورفر واسحاق اللَّيْثُ فِي قَوْلهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، حَرَّ مُ مُحَدُّ بِنُ عَدْاللهُ بِنَ ثُمِرٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبِيدُ الله عَنْ نَافِعِ عَنَ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ طَلَقْتُ أَمْرَأَتِي عَلَى عَهْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُي حَالَثُنَى فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمْرُ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُراجِعِها ثَمَّ لَيْدَعُها حَتَّى تَفْهُورُ ثُمَّ تَحْيضَ حَيْضَةً أَخْرَى فَاذَا طَهُرْتَ فَلْعَلَقْها قَبْلَ أَنْ يُجَامِّها أَوْمُسْمُها فَاتَّهَا الْعَدَّهُ النِّي أَمْرَ اللهُ أَنْ يُطلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ قَالَ عُبِيدُاللهِ قُلْتَ لِنَافِعِ مَاصَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ

وآخرون من السلف وهو أصح الروايتمين عن أحمـد قالوا لأن من قال بالاطها. يجعلها قرمين وبعض الثالث وظاهر القرآن أنها ثلاثةوالقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل فهو أقرب الى مه افقة القرآن ولهــذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري الى أن الاقراءهي الاطهار قال ولكن لاتنقضي العدة الابثلاثة أطهاركاملة ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث وهــذا مذهب انفرد به بل اتفق القائلون بالاطهار على أنها تنقضي بقرءين وبعض الثالث حتى لو طلقها وقدبقي من الطهر لحظة يسيرة حسب ذلك قر ًا ويكفيها طهر ان بعده وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم الجميع قال الله تعـالى الحج أشهر معلومات ومعلومأنه شهران وبعض الثالث وكذا قوله تعالى فمن تعجل فىيومين المراد فىيوم وبعضالثاني واختلف القائلون بالاطهارمتي تنقضي عدتها فالاصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعدالطهر الثالث وفيقول لاتنقضي حتى يمضي يوم وليلة والخلاف في مذهب مالك كهوعندنا واختلف القائلون بالحيض أيضا فقال أبو حنيفة وأصحابه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أويذهب وقت صلاة وقال عمر وعلى وابن مسعود والثوري وزفر واسحاق وأبو عبيد حتى تغتسل من الثالثة وقال الأو زاعي وآخرون تنقضي بنفس انقطاع الدم وعن اسحاق رواية أنه اذا انقطع الدم انقطعت الرجعة ولكن لاتحل للازواج حتى تغتسل احتياطا وخروجا من الخــلاف والله أعــلم. قوله ﴿ قَالَ مَسْلُم جَوْدُ اللَّيْثُ في قوله تطليقة واحدة ﴾ يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم بهمله كمأهمله غيره ولإغلط فيمه وجعله ثلاثاكما غلط فيه غيره وقد تظاهرت روايات مسلمبأنها طلقة واحدة

قَالَ وَاحدَةُ اعْتَدَ مَهَا و صَرْتُنِهِ ۚ أَبُو بَكُر بِنُ أَى شَيْبَةَ وَابُنُ الْمُنْتَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَالله بن إدريسَ عَنْ عُبِيْد الله لَهِذَا الْاسْنَاد نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبِيدالله لنَافع قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فى رَوَايَتُه فَلْيَرْجُعْهَا وَقَالَ أَبُو بَكُرُ فَلْيُرَاجَعْهَا وَصَّرْشِي زُهَيْرُ بْزُحَرْبَحَدَّنَنَا إِسْهَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ طَلَقَ أَمْرَأَنَهُ وَهَى حَاتِّضْ فَسَأَلُ عُمَرُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمْرُهُ أَنْ وَجَعَهَا ثُمَّ يُعِلَهَا حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ مُعْلَهَا حَتَّى تَطْهر ثُمَّ يُطَلُّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتَلْكَ الْعَدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَمَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اذَا سُـئلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ أَمْرَأَتُهُ وَهُيَ حَائضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحدَةً أَو ٱثْنَيَنِ إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَمَّرُهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحيضَ حَيْضَـةً أُخْرَى ثُمُّ يُمْهَاهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَسَمَّا وَأَمَّا أَنَّتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَانًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فيهَا أَمَرَكَ به منْ طَلَاق أَمَرَأَتُكَ وَبَانَتْ منْكَ صَرَتْنَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْد أُخْبَرَ نَى يَعْقُوبُ بْنُ اراهيم حَدَّنَا مُحَدِّدُ وهُو أَنْ أَخِي الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمَّةً أَخْبِرَنَاسَالُمُ نُعَبِدُ الله أَنَّ عَدَالله مِنْ عُمر قَالَ طَلَّقْتُ أَمْرَأَتِي وَهْيَ حَائِضٌ فَذَ كَرَذَاكَ عُمَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ الله صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مْرُهُ فَايْرَاجِعْهَا حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقَلَةٌ سُوى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فيهَا فَانْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا ۖ طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ بَسَمَّا فَذَلكَ الطَّلاقُ لْعَدَّةَ كَمَّ أَمَرَ اللَّهَ وَكَانَ عَبْدُ الله طَلْقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحدَةً فَخُسبَتْ منْ طَلاَقهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهُ كَمَا أَمْرُهُ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْ بَرَنَا يَزِيدُ بن عَبْد رَبِّهِ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنَ حَرْب حَدَّثِي الزَّيْدَيْ عَنِ الزَّهْرِيِّ جِنَا الْاسْنَاد غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ فَالَ أَبْنُ عُمْر فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَّتُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي طَلَّقَهُا وَمَرَّتُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي عَلَيْهَ وَ(هَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبْنُ كُيْرٍ وَاللَّفُظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ شَيْبَةً وَ(هَيْرُ بْنُ عَبْد الرَّحْن وَمُولَى آلَ طَلْحَة ، عَنْ سَلمْ عَن أَبْنِ عُمْرَ أَنَّهُ طَلَق الْمَرْأَنَهُ وَهِي حَالَشٌ فَذَكَرُ ذَلك عُمْر النَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ مُرَهُ فَلْيُرَاجِمًا ثُمَّ لِمُطَلِّقَا طَاهِرًا وَوَمَوْ أَنْهُ طَلْق أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَالِشْ فَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى مُرَّفًا فَيَالَ مُرَّهُ فَلْيُرَاجِمْ مُ لَيُطلِقها طَاهرًا وَوَمَوْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَى مُولِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُولِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله صلى الته عليه وسلم ﴿ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ﴾ فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها وهو مذهب الشافعي قال ابن المنذروبه قال أكثر العلما منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربعة وحماد بن أبي سليان ومالك وأحمد وإسحاق وأبوثور وأبو عبيدقال ابن المنذروبه أقول وبه قال بعض المالكية وقال بعضهم هو حرام وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال طلاق الحامل مكروه ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظوا حد و بألفاظ متصلة وفي أوقات متفرقة وكل ذلك جائز لابدعة فيه وقال أبو حيفة وأبو بوسف يجعل بين الطلقتين شهرا وقال مالك وزفر وعجد بن الحسن الابوقع عليها أكثر من واحدة حتى بعدا بهن التقلق الحامل ثلاثا فقد حرمت عليك ﴾ أماقوله أمر في بهذا فعناه أمر في بالرجعة وأما مرفى بالرجعة وأما قوله أماني فقال القاضي عياض رضى الله عنه هذا مشكل قال قبل أنه بفتم الهمزة من أماأي

إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَنُوبَ عَنِ أَنْ سِيرِينَ قَالَ مَكَثْتُ عَشْرِينَ سَنَةً كُدَّتُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ فَهُمَ أَنَّ فَهُمَ طَلَقَ الْمُرَّأَةُ أَلَاثًا وَهَى حَالْصُ فَأَمْرَ أَنْ بُرَاجَمًا جََعْلُتُ لَاأَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَتَّهِمُ أَنَّ فَا لَعَدَ حَتَّى لَقَيْتُ أَلَا عَلَاب يُونُسَ بَنْ جُيْرِ الْبَاهِلَيَّ وَكَانَ ذَا نَبَت فَحَدَّتُنَى أَوْلَا اللَّهِ عَلَى وَكُنْ ذَا نَبَت فَحَدَّتُنَى أَلَّالُ اللَّهِ عَلَى وَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

أمان كنت فحذفوا الفعل الذي يلي أن وجعلوا ما عرضا من الفعل وفتحوا أن وأدغموا النون في مارجاؤا بانت مكان العلامة في كنت و يدل عليه قوله بعده وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حر مت عليك . قوله (لقيت أبا غلاب يونس بن جبير ) هو بفتح الفين المعجمة وتشديد اللام وآخره بام موحدة هكذا ضبطاه و كذا ذكره ابن ما كولا والجهور وذكر القاضى عن بعض الرواة تخفيف اللام . قوله (وكان ذائبت) هو بفتح الناا والباء أي مثبتا . قوله (وكان ذائبت) هو بفتح الناا والباء أي مثبتا . قوله (وقلت أفحسبت عليه قالفه أوان عجر واستحمق وهواستفهام انكار فعل الاحقوق والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة وأعاد الضمير بلفظ الغيبة وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين قال قات يعني لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة الني طلقت وهي حافق قار مالي لأعتد بها وان كنت عجرت واستحمقت وجا في غير مسلم أن ابن عمر وهي حافس قال مالي لأعتد بها وان كنت بجرت واستحمق وجا في غير مسلم أن ابن عمر وقوع الطلق وأما قوله فه فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول أي لاتفك في وقوع الطلاق وأما قوله فه فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول أي لاتفك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه موا

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلُ عُمُرُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ ذَلَكَ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهْرًا منْ غَـنْير جَمَاع وَقَالَ يُطلِّقُهَا فى قُبُل عَدَّتهَــا وَحَدَّثَنَى يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهيمَ الدُّورَقُّ عَن أَبْنِ عُلِيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٌ بن سيرينَ عَنْ يُونُسَ بن جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لابْن عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَحَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله بْن عُمَرَ فَانَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرُهُ أَنَّ رَوْجَهَمَا ثُمَّ تَسْتَقْبُلَ عَدَّتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَ أَنَّهُ وَهِيَ حَالَثُنْ أَتَعْتَدُّ بِتلْكَ التَّطْلِيقَة فقَالَ فَمَـهُ أَوَّ إِنْ عَجَـزَوَاسْتَحْمَقَ مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَاّرَ قَالَ ابْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْسَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ سَمْعُتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَقْتُ أَمْرَ أَتَى وَهْيَ حَائضٌ فَأَتَى عُمُرُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ ذَلْكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْرَاجِعْهَا فَاذَا طَهَرَتْ فَانْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لاَبْن عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ هَا قَالَ مَايَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ صَرَبُن يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْ بَرَنَا خَالدُ بْنُ عَدْ الله عَنْ عَبْدِ الْمَلَكَ عَنْ أَنَسَ بْن سيرِ بَنَ قَالَ سَأَلْتُ بْنَ نُحَرَ عَن أَمْرَأَتُه التِّي طَلَقَ فَقَالَ طَلَّقْتُهُما وَهْيَ حَائِضٌ فَذُكَرَ ذٰلِكَ لَعُمَرَ فَذَكَرَهُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرهُ فَليْرَاجِعْهَا فَاذَا

بها فأبدل من الالف ها كما قالوا فى مهما أن أصلها ماماأى أى شى. . قوله صلى الله عليه وسلم يطلقها فى قبل عدتها هو بضم القاف والبا أى فى وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها وهذا يدل على أن الاقراء هى الاطهار وأنها اذا طلقت فى الطهر شرعت فى الحال فى الاقراء لأن الطلاق المأمور به انمىا هو فى الطهر لأنها اذا طلقت فى الحيض لايحسب ذلك الحيض قرماً بالاجماع فلا

طَهَرَتْ فَايْشَلِّقْهَا لطُهْرِهَا قَالَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَقْتُهَا لطُهْرِهَا قُلْتُ فَاعْتَدَدْتَ بتلكَ التَّطْلْفَة الَّتَى طَلَّقْتَ وَهْيَ حَائضٌ قَالَ مَالَىَ لاَأَعْتَدُّ جِمَا وَ إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَٱسْتَحْمَقْتُ **حَرَشُ الْحُمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى وَامْنُ بِشَّارِ قَالَ اَمْهُ الْمُثَنِّى حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَر** حَدَّتَنَا شُعْمَةً عَنْ أَنَس بْن سيرينَ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْنَ مُحَرَ قَالَ طَلَّقْتُ أَمْرَأَتِي وَهِيَ حَالَثُنْ فَأَتَى مُحَمُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَــالَ مُرْهُ فَلْـيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لأنْ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِتلْكَ التَّطْلِيقَة قَالَ فَيَهْ . وَحَدَّثَنَهْ يَحْيَى ثُنُ حَبِيب حَدَّثَنَا خَالدُ أَنْ الْحَـَارِث حِ وَحَدَّثَنيه عَبْدُ الرَّحْن ثُن بشر حَدَّثَنَا مُهْزِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ لَهِـذَا الْاسْـنَاد غَيْرَ أَنَّ في حَديثهمَا ليَرْجْعُهَا وَفي حَديثهمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَّحْتَسُ مَهَا قَالَ فَهَوْ وحَرْثُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ٱنْنُجُرَيْمِ أَخْبَرَنَى ٱنْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهَ أَنَّهُ شَمَعَ ٱبْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ ٱمْرَأَتَهُ مَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرُفُ عَبْدَالله نَن عُمَرَ قَالَ نَعْم قَالَ فَأَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ حَالَصًا فَنَهَبُ عُمْراً لَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَمْأَشَعَهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلْكَ «لأَبيه» و حَرَثْني هٰرُونُ بْنُ عَبْدَالله حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدَ قَالَ قَالَ أَبْنُجُرَيْعِ أَخْبَرَى أَبُوالْزِيْرِ أَنَّهُ سَمَعَ عَدَالرَّحْن بْنَ أَيْنَ «مَوْلَى

تستقبل فيه العددة واتمــا تستقبلها اذا طلقت فى الطهر والله أعلم قوله ﴿عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه المخ ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته الى آخره ﴾ وقال فى آخره لم أسمعه يزيد على ذلك لابيه فقوله لابيه بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت ومعناه أن ابن طاوس قال لم أسمعه أى لم أسمع أبي طاوساً يزيد على هذا القدرين الحديث والقائل لابيههو

مِرْثُ إِسْعَنَى بْنُ الْرَاهِيمَ وَتُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ » قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَدُالرَّرَ أَقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَيِّهِ عَنِ ابْنِ عَلَّسٍ

ابن جريج وأراد تفسير الضمير فى قول ابن طاوس لم أسمعه واللام زائدة فمعناه يعنى أباه و لو قال يدنى أباه لكان أوضح . قوله ﴿ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن فى قبل عدتهن ﴾ هذه قرابة ابن عباس وابن عمر وهى شافة لا تثبت قرآنا بالاجماع ولايكون لها حكم خبر الواجد عندنا وعند محقق الأصولين والله أعلم

قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَدْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَذِي سَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خَلَاقَة غَرَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمْرٌ بثُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَد اسْتَّهْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتُ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ مَ**رَثِن**ِ السِّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ

# \_ ﴿ إِنَّ باب طلاق الثلاث ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الثَّلاثُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

قوله ﴿عنابنعباسقالكانطلاق الثلاثفيعهدرسول القمصلي القعليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فيأمركانت لهم فيه أناة فلو أ،ضيناه عليهم فامضاه عليهم ﴾وفيرواية عن أبي الصهباء أنه قال لابنعباس أتعلم انمــاكانت الثلاث تجعل واحــدة على عهد النيصــلي الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من امارة عمر فقال ابن عباس نعم وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة فقال قدكان ذاك فلمـــاكان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم و في سنن أبي داود عن أبي الصهباء عن ابن عباس نحو هذا الا أنه قال كان الرجل اذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحــدة هذه ألفاظ هذا الحديث وهو معدود من الأحاديث المشكلة وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماءمن السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاوس وبمض أهل الظاهر لايقع بذلك الا واحــدة وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمـد بن اسحاق والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لايقع به شي. وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن اسحاق واحتج هؤلاء بحديث ابنعباس هذا و بأنه وقع في بعضروايات حديث ابن عمرأنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول اللهصلي الله عليه وسلم برجعتها واحتج الجمهور بقولهتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالوا معناه أن المطلق قد يحـدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلوكانت الشلاث لاتقع لم يقع طــلاقه هــذا عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ جَرَيْحٍ حَ وَحَدَّثَنَا ٱبُنُ رَافِعٍ ﴿ وَاللَّفُظُ لَهُ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبُنُ جَرِيْعٍ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ جَرِيْعٍ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ مَا فُوسَ عَنْ أَيْهِ أَنَّ أَبَا الصَّهَاء قَالَ لابْنِ عَبَّاسِ أَتْمَلُم أَثَمَا كَانَتِ الثَّلاثُ نَجْعَلُ وَأَحدَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذِيكُمْ وَثَلاثًا مِنْ المَارَة مُحَرَّ الثَّلاثُ نَجْعَلُ وَاحدةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذِيكُمْ وَثَلاثًا مِنْ المَارَة مُحَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْمِ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الارجعيافلا يندمواحتجوا أيضا بحديثركانة أنهطلقامر أتهالبتة فقال لهالني صليالته عليهوسلمالله ماأردت الاواحدة قال الله ماأردت الاواحدة فهذا دليل على أنه لوأر اد الثلاث لوقعن والافلريكن لتحليفهمعني وأماالروا يةالتي رواهاالمخالفونأنركانةطلق ثلاثا فجعلها واحدةفرواية ضعيفة عنقوم بجهولين وانما الصحيح منها ماقدمناه أنه طلقهاالبتة ولفظالبتة متمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الروايةالضعفة اعتقد أن لفظالبتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعني الذي فهمه وغلط في ذلك وأما حديث الن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة وأماحديث ابن عباس فاختلف العلمـــا في جوابهوتأويله فالاصح أن معناه أنه كان في أول الامر اذا قال لهـا أنت طالقأنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعالاالناس مندالصيغة وغلب منهم ارادة الاستئناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق الي الفهم منها في ذلك العصر وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا يكون اخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسئلة واحدة قال المــازري وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ قال وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابةالي انكاره وان أرادهذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ولكن يخرج عن ظاهر الحديث لأنه لوكان كذلك لم يجز للراوى أن يخبر

لأَبْنِ عَبَّاسِ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَى بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْكَانَ ذَلَكَ فَلَتَّ كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَنَايَعَ النَّاسُ في الطَّلَاقِ فَأَجَازُهُ عَلَيْهِمْ

و حَرَّتُ زُهُيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَسْهَاعِيلُ بْنُ ابْرُاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ \* يَعْنِي النَّسْتَوَائِيَ \* قَالَ كَتَبَ الْمَا يُحْيِي بْنُ أَبِي كَثْيِرِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبْرٍ عَنِ أَبْنِ

يقا الحكم فى خلاقة أبى بكر و بعض خلاقة عمر . فان قيل فقد يجمع الصحابة على النسخ في قبل ذلك منهم قلنا أنما يقبل ذلك لأنه يستدل باجماعهم على ناسخ وأما أنهم ينسخون من تلقا أنفسهم فعاذ الله لأنه اجماع على الحنطأ وهم معصومون من ذلك فان قبل فلمراانسخ أما ظهر لهم فى زمن عمر قلناهذا غلط أيضاً لأنه يكون قد حصل الاجماع على الحنطأ فى زمن أبى بكر والمحقمة فى دمن عمر قلناهذا غلط أيضاً لأنه يكون قد حصل الاجماع والله على المختلف فى زمن أبى بكر التي فى سنن أبى داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا اليم فى سنن أبى داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا بعد البينونة فلا يقع به شئ وقال الجهور هذا غلط بل يقع عليها الثلاث كان قوله أنت طالق معناه ذات طلاق وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده ثلاثاً تفسير له وأما هذمالرواية التي لأبى داود فضعيفة رواها أيوب السختيانى عن قوم بجهولين عن طاوس عن ابن عباس لا تظارله الجمة . قوله (كتابح الناس في الطلاق) هو يفتح الهمزة أى مهلة و بقية استمتاع لا تظارله الجمة . قوله (كتابح الناس في الطلاق) هو يامثناة من أجود الهلك والعين هذه رواية الجمور وضبطه بعضهم بالموحدة يستعمل في الخير والشر فالمناة هنا أجود . وقوله (هات من هات والمراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة والله أعلى بالمتناة أعلى هو بكسر التاء من هات والمراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة والله أعلى

## ــــــين باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله (عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها ﴾ وقال ابن عباس لقد كان لم يك رسول الله أسوة حسنة وفي رواية عن ابن عباس قال اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وذكر مسلم حديث عائشة في سبب نزول قوله تعلل لم تحرم ما أحل الله لك وقد اختلف العلمان فيا إذا قال لزوجته أنت على حرام فندهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً وان نوى تحريم عينها بغير طلاق و لاظهار لزمه بنفس كان طلاقاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً وان نوى تحريم عينها بغير طلاق و لاظهار لزمه بنفس كفارة يمين والا يكون ذلك يميناً وان لم ينوشيتاً ففيه قو لان للشافعي أصحهما يلزمه القاطى عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً أحدها المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات سواء كانت مدخو لا بها أم لا لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل في غير المدخول بها عاصة قال و بهذا المذهب قال أيهناً على بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم والثانى أنه يقع به به غلاث طلقات و لا تقبل نيته في المدخول بها و لا غيرها قاله ابن أبي ليل وعبد الملك بن الملجشون المالكي والثالث أنه يقع به على المدخول بها ولا غيرها قاله ابن أبي ليل وعبد الملك بن الملجشون المالكي والثالث أنه يقع به على المدخول بها ثلاث على غائلات وعلى غيرها واحدة

عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَاطَأْتُ أَنَاوِحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَا مَادَخَلَ عَيْبًا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المـالـكيان والرابع أنه يقع به طلقة واحدة باثنة سواء المدخول بها وغيرها وهو رواية عن مالك والخامس أنها طلقة رجعية قاله عبد العزيز من أبى مسلمة المـالـكي والسادس أنه يقع ما نوى و لا يكون أقل من طلقة واحدة قاله الزهرى والسابع أنه ان نوى واحدة أو عدداً أو يميناً فهو ما نوى والا فلغو قاله سفيان الثورى والثامن مثل السابع الاأنه اذا لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين قاله الاو زاعي وأبو ثو ر والناسع. مذهب الشافعي وسبق ايضاحه وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والعاشر ان نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة وان نوى ثلاثا وقع الثلاثوان نوى اثنتين وقعت واحدة وان لم ينو شيئاً فيمين وان نوى الكذب فلغو قاله أبوحنيفة وأصحابه والحادى عشر مثل العاشر الا أنه إذا نوى اثنتين وقعت قاله زفر والثاني عشر أنه تجب به كفارة الظهار قاله اسحق بن راهويه والثالث عشر هي يمين فيها كفارة اليمين قاله ابن عباس و بعض التابعين الرابع عشر أنه كتحريم المـا والطعام فلا يجب فيه شي أصلا ولا يقع به شي بل هو لغو قاله مسروق والشعبي وأبو سلمة واصبغ المـالـكي هذا كله اذا قال لزوجته الحرة أما اذا قاله لأمة فمذهب الشافعي أنه ان نوى عتقها عتقت وان نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين و لا يكرن يميناً وان لم ينو شيئاً وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب وقالمالك هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شي قال القاضي وقال عامة العلما علمه كفارة بمين منفس التجريم وقال أبو حنيفة يحرم عليه ماحرمه من أمة وطعام وغيره و لاشئ عليه حتى بتناوله فيلزمه حينئذ كفارة يمين ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه ان قال هذا الطعام حرامعلي أو هذا المــــا وهذا الثوب أودخول البيت أوكلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغواً لاشئ فيه و لا يحرم عليه ذلك الشيَّ فاذا تناوله فلاشيَّ عليه وأم الولد كالامة فيماذكرناه والله أعلم. قولها ﴿ فتواطيت أنا وحفصة ﴾ هكذا هو في النسخ فتواطيت وأصله فنواطأت بالهمز أي اتفقت

فَأَتُمُّلُ إِنَّ الْحَدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِيتُ عَسَلَا عَنْدَ زَيْبُ بِنْتِ جَحْشُ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ لَمْ تَحْرَّمُ مَا أَخْلَ اللَّهُ لُكَ اللَّهُ فَوْلِهِ عِنْ عَلَيْهُ وَحَدُقَ اللَّهُ فَالَا حَدِيثًا ولَقُولُهِ بَلُ شَرِيتُ عَسلا، مَرَشَ أَنُو أَجِه حَدِيثًا ولَقُولُه بَلْ شَرِيتُ عَسلا، مَرَشَ أَنُو أَجِه حَدِيثًا ولَقُولُه بَلُ شَرِيتُ عَسلا، مَرَشَ أَنُو أَجْهُ عَلَيْ وَسَلَّ عَلَيْ وَسَلَّ عَلَيْ اللَّهُ أَلَيْهَ أَلْمَامَةً عَنْ فَصَلَّ أَلُو أَلْمَامَةً عَنْ فَصَلَّ أَلُو اللهِ عَنْ عَاشَفَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ عَلَى وَسَلَّ عَلَيْ وَسَلَّ عُلَيْكُ وَلَمْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّ عَلَيْ وَسَلَّ عَلَيْ وَسَلَّ عَلَيْ وَسَلَّ عَلَيْكُ وَلَمْكَ الْمُؤَلَّةُ مَنْ فَوْمَهَ عَلَيْكُوا مَنْ اللهُ عَلَيْكُوا مَنْ اللهُ عَلَيْكُ فَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَلَكُ المَّولَةُ مَنْ فَوْمَهَا عُحَمَّةً مَنْ عَلَيْكُ فَلَكُ اللهُ عَلَيْكُوا لَمُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَولُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَالًا عَلَيْكُ فَلَالًا لَعْمُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَلَالًا لَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

قولها ﴿ إِنْ أَجِد منك رَحِ مَعْافِير ﴾ هي بفتح الميم و بغين معجمة وفا و بعد الفا على الحكفا هو في الموضع الأول في جميع النسخ وأما الموضعان الآخيران فوقع فيهما في بعض النسخ اليا وفي بعضها بحذفها قال القاضى الصواب اثباتها لانها عوض «نالواو التي في المفرد و إنما حدفت في ضرورة الشعر وهو جمع «نفو روهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريمة ينضحه شجر يقال له العرفط بفتم العين المهملة والفا ويكون بالحجاز وقيل أن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجنا و ثمرة ييضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال القاضي و زعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفطحسنة وهو خلافي ما يقتضيه الحديث وخلاف

ماقاله الناس قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو كل شجوله شوك وقيل رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي صلى انه عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريمة . قو لها ﴿ جرست نحله العرفط ﴾ هو بالجيم والراء والسين المهملة أي أكلت العرفط ليصير منه العسل . قو لها ﴿ فقال العرفط ﴾ هو بالجيم والراء والسين المهملة أي أكلت العرفط ليصير منه العسل . قو لها ﴿ فقال القاضى بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود فنزل لم تحرم ماأحل الله لك ﴾ هذا ظاهر اختلف في سبب نزولها فقالت عائشة في قصة العسل وعن زيد بن أسلم أنها نزلت في تحريم مارية قال القاضى جاريته وحلفه أن لايطأها قال ولاحجة فيه لمن أوجب التحريم كفارة محتجابقوله تعالى قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال والله يصلى الته على شربه العسل وتحريمه ذكره ابن المنذر وفي واية البخارى لن أعود له مثل ذلك من حلفه على شربه العسل وتحريمه ذكره ابن المنذر وفي واية البخارى لن أعود له لن أعود اليه أبدا ولم يذكر يمينا لكن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يوجب أن يكون فعدكانه ينك قلت و يحتمل أن يكون معنى الآية قد فرض الله عليم في التحريم كفارة يمين وهكذا يقدره الشافعى وأصحابه وموافقوهم . قولما ﴿ فقال بل شربت عسلاعند زيف بنت يحش ﴾ و في الرواية التي بعدها أن شرب العسل كان عند حضمة قال القاضي ذكر مسلم في جديف .

حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قَالَتُ لَفَ السُّكَتِي . قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمٍ حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ بشر بن الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْسَامَةَ بِهِمَا سَوَاءً وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ

حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب وأن المتظاهر تين عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهر تين عائشة وحفصة وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفيةمن اللواتي تظاهرن عليه قالوالأول أصح قال النسائي اسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية وقالالاصيلي حديث حجاج أصحوهو أولى بظاهر كتاب الله تعالىوأ كمل فائدة يريد قوله تعالى وان تظاهرا عليه فهما ثنتان لاثلاث وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضى الله عنه وقد انقابت الاسمــا على الراوى فى الرواية الاخرى كما أن الصحيح فى سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لافي قصة مارية المروى فيغير الصحيحين ولمتأت قصة مارية من طريق صحيح قال النسائي اسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عندز ينب . قوله تعالى ﴿ و إِذَاسِر النبي الى بعض أزواجه حديثا لقوله بلشربت عسلاً ، هكذا ذكره مسلم قال القاضي فيه اختصار وتمامه ولن أعود اليـه وقد حلفت أن لاتخبرى بذلك أحدا كما رواه البخارى وهذا أحد الأقوال في معنى السر وقبل بل ذلك في قصة مارية وقبل غير ذلك. قولهـــا ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل) قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو وذكر العسل بعدها تنبيها علىشرافته ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام والحلواء بالمد وفيه جواز كل لذبذ الأطعمة والطبيات من الرزق وأن ذلك لاينافي الزهد والمراقبة لاسما اذاحصل اتفاقا قولهـا ﴿ فَكَانَ اذَاصِلَى العصر دَارَ عَلَى نَسَائَهُ فَيَدَنُو مَنْنَ ﴾ فيه دليل لمـايقوله أصحابنا أنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن يدخل في النهار الى بيت غير المقسوم لهــا لحاجة ولايجوز الوطء. قولها ﴿ وَاللَّهُ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ﴾ هو بتخفيف الراء أي منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصح قوله ﴿ قال ابراهيم حدثنا الحسن بن بشرحد ثنا أبو أسامة مذامعناه أن ابر اهيم بن سفيان صاحب مسلم

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِٰذَا الْاسْنَادِ تَحْوَهُ

و صَرَشَىٰ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّتَمَا أَبُنُ وهَب ح وحَدَّنَى حَرْهَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيْ
﴿ وَاللَّهُ ظُلُهُ لَهُ ۖ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهُ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَى يُولُسُ بْنَ يَرِيدَ عَن أَبْنِ شَهَابِ أَخْبَرَنَى أَبُو مَسَلَمَةً بْنُ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْف أَنَّ عَائَشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ عَلَيْ وَسَلَمَ بَنُ عَيْدِ أَزْ وَاجِعَ بَمَا أَ بِي فَقَالَ إِنَّى ذَاكُرُ لَكَ أَمْرًا فَلاَ عَلْمُكَ أَنْ لَاتَعْجِلَى حَتَّى تَشْتَأَمْرِى بَغَيْدِ أَزْ وَاجِعَ بَمَا أَبِي فَقَالَ إِنِّى ذَاكُرُ لَكَ أَمْراً فَلاَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ أَنْ لَاتَعْجِلِي حَتَّى تَشْتَأَمْرِى اللّهُ عَلَيْكَ أَنْ لَاتَعْجِلِي حَتَّى تَشْتَأَمْرِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ أَنْ لَاتُعْجِلِي حَتَّى تَشْتَأَمْرِى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ الله عَزْ وَجَلَلّ فَلَا أَنْ الله عَلَيْنِ أَمْتُكُنَّ وَلَيْكُوا لَلهُ وَلُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَالًا وَ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى هَذَا أَسْتَأَمْرُ الْجَوَقَ فَانَ الله لَعَلّا لَهُ اللهُ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ اللّهُ اللهُ عَلَى هٰذَا أَسْتَأَمْرُ أَبُوكَ فَالَى اللهُ عَلْهُ وَلَوْلُولُ الله عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَلَالًا وَاللّهُ عَلَى هُذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَالَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا الللهُ عَل

ساوى مسلمافى إسنادهذا الحديث فرواه عن واحد عن أفي أسامة كمار وامسلم عن واحد عن أبي أسامة فعلا برجل والله أعلم

## - ﴿ إِنَّ بَابِ بِيانَ أَنْ تَغِيرِهِ امرأته لا يكون طلاقا الابالنية ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أز واجه بدأ في فقال انى ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعليه وسلم بتخيير أز واجه بدأ في فقال انى ذاكر لك أمراً فلاعليك أن لا تعجل على الماران بفراقه المسابدأ بها لفضيلتها . وقوله صلى الله عليه وسلم فلا عليه الماران في بقائها عنده صلى الله عليه وسلم فانه عاد أن يحملها صغر سنها وقات تجاربها على اختيار الفراق فيجب فراقها فتضر هي وأبراها وباق

مَرْضُ سُرَيُحُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ عَبَّادَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَعَادَةَ الْعَـدَوِيَةً عَنْ عَائشَةَ وَاللَّهَ عَلَيْ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَنَّافِنَا إِذَا كَانَ فَي يَوْمِ الْمَرَّةُ مَنَا بَعَدَ مَانِوَكُ تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مَنْهُنَ وَنُوْوِى إِلِيْكَ مَنْ تَشَاهُ فَقَالَتْ لَحَىا مُعَادَّةُ فَمَا كُنْت تَقُولِينَ لَرُسُولِ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ إِذَا اسْتَأْذَكَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَذَكَ إِلَى لَمُ أُورُرُ أَحَدًا لَوَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ إِذَا اسْتَأْذَكَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَذَكَ إِلَى لَمُ أُورُرُ أَحَدًا عَلَى نَفْسِى وَمِرَضُوهِ الْمُحَمِلُ اللهِ عَلَى الشَّعْمَ عَلَى النَّهُ عَلَيه وَسَلَمْ فَلَ الله عَنْ الشَّعْيَ مَنْ الشَّعْيَ عَنْ الشَّعْيَ عَنْ الشَّعِي عَنْ مَشْرُوقَ قَالَ قَالَتْ عَاشَمْ فَلَ خَيْرَا الْمُنْ اللهُ عَلَى الشَّعْيَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَ اللَّعَنِي عَاصَمْ مِلْمَادَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَوْ وَالْ قَالَتُ عَالشَاهُ قَلْتُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّالَالَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّاقُ الْعَلْمُ اللَّهُ فَلَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلِي السَّمِيلُ فَلَا لَنْ عَلَيْكُوا الْمُعَلِّي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّي وَلَلْ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِيلًا وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ فَلَكُولُ عَلَى السَّعَالَ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْل

النسوة بالاقتداء بها وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين رضى الله عنهن وفيه المبادرة الى الخير وايثار أمور الآخرة على الدنيا وفيه نصيحة الانسان صاحبه وتقديمه في ذلك ماهو أنفع في الآخرة. قولها ﴿ ان كان ذلك الى لم أوثر على نفسي أحدا ﴾ هذه المنافسة في ذلك ماهو أنفع في الآخرة، قولها الستماع ولمطلق العشرة وشهرات النفوس وحظوظها الى تكون من بعض الناس بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين وارغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك ومثل هذا حديث ابن عباس وقوله في القدح لأأوثر بنصيبي منك أحدا ونظائر ذلك كثيرة. قولما ﴿ خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقاً وفي رواية فاجترناه فيلم معده طلاقاً وفي رواية فاجترناه فيلم مالك علاقاً لي حديما علينا شيئاً في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك ولا يقع به فرقة و روى عن على وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعداًن نفس التخير ولا يقع به طاقة بائنة سواء اختارت وزجها أم لا وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك قال القاضي يقم به طاقة بائنة سواء اختارت وزجها أم لا وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك قال القاطني

و حَدَّثُ اللَّهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى ْبْنُ مُسْهِر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالد عَن الشُّعْيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ مَاأَبَالَي خَـيَّرْتُ اُمْرَأَتِي وَاحِـدَةً أَوْ مَاتَةٌ أَوَّ الْفَا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَ نِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائَشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَـيَّرَنَا رَشُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَليْه وَسَـلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا مَرْتُ مُحَدِّ بُنُ بِشَارِ حَدَّتَنَا مُحَدِّ بِنَ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعِبَةُ عَنْ عَاصِم عَن الشَّعْنَي عَن مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَيَّرَ نسَاءُهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا و حَدِيثَىٰ إِسْحِٰقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْعَاصِمِ الْأَحْوَلَ وَإِسْمَاعِيلَ أَبْنَ أَبِي خَالدَ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ مَشْرُوق عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعَدُّهُ طَلَاقًا مِرَرْضَ يَعْنَى بْنُ يَعْنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْب قَالَ يُحْىَ أَخْسَرَنَا وَقَالَ ٱلْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَـلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا و حَدِثْنِي أَبُوُ الرَّبِيعِ الزَّهْرَ انْيُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ وَعَنِ الْأَعْمُشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَرِثِ عَائشَةَ بمثْـله و هَرْشُ أَوْهُ رِبُ حَرْبِ حَدْثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَحَدَّنَنَا زَكَرِيّاً ۚ بِنُ إِسْحَقَ حَدَّنَا أَبُو الرَّبَير عَنْجَارِ بْن عَبْد الله قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْر يَسْتَأَذَنُ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جَلُوسًا بِبَابِه لَمْ يُؤَذِّنْ لاُحَد منْهُمْ قَالَ فَأَذَنَ لاَّبِي بَكْرِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ

لايصح هذا عن مالك ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة ولعل

فَأَذَنَ لَهُ فَوَجَدَ الَّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ جَالسًّا حَوْلُهُ نَسَاؤُهُ وَاجَّاسَا كَتَا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُفْحِكُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ لَوْ رَأَيْتَ بنْتَ خَارِجَـةَسَأَلْتَني النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَهَا فَوَجَأْتُ عُنْقِهَا فَصَحكَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُنَّ حَوْلَى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرِ إِلَى عَاتَشَةَ بِخَا عَنْفَهَا فَقَامَ عُمْرُ إِلَى حَفْصَةَ بِخَا عُنْفَهَا كَلَرْهُمَا يَقُولُ تَسْأَلُنَ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَالَيْسَ عَنْـدُهُ فَقُلْنَ وَالله لاَنسْأَلُ زَ مُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَيًّا أَبْدًا لَيْسَ عَنْدُهُ ثُمَّ أَعْتَزَكُنَّ شَهْرًا أَوْ تَسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمُّ زَلَتْ عَلَيْه هٰنِه الآيَٰهُ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ للْمُحْسَنات مْنْكُنَّ أَجْرًا عَظيًا قَالَ فَنَدًأ بِعَائشَةَ فَقَالَ يَاعَائشَهُ إِنِّي أُريدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أُحبُ أَنْ لاَتْعْجَلى فيـه حَتَّى تَسْتَشيرى أَبَوَيْكَ قَالَتْوَمَا هُوَيَارَسُولَ اللَّهَ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَارَسُولَ اللهُ أَسْتَشَيْرُ أَبُونَى بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَتُحْبَرَ اُهْمَ أَةً مْن نَسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ قَالَ لَا تَسَالُنِي أَمْرَأَةُ مِنْهُ ۚ إِلَّا أَخْبِرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ مُ يَعْنَى مُعَنَّا وَكَا مُتَعِنَّا وَلَكُنَّ بَعَثَنِي مُعَلِّكًا مُيَدًّا

القاتلين به لم تبلغهم هذه الاحديث والله أعلم . قوله ﴿ واجماً ﴾ هو بالجيم قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنه حتى أهسك عن الكلام يقال وجم بفتح الجيم وجوما . قوله ﴿ لاقولن شيئاً يضحك الذي صلى الله عليه وسلم ﴾ وفى بعض النسخ أضحك الذي صلى الله عليه وسلم فيه استحباب مثل هذا وأن الانسان اذا رأى صاحبه مهموما حزينا يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله و يطيب نفسه وفيه فضيلة لابى بكر الصديق رضى الله عنه . قوله ﴿ فُوجأت عَنْهَا ﴾ وقوله

سَهَكُ أَنِي زُمَيْلِ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله مِنْ عَاس حَدَّتَنِي عُمُو مِنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّ أَعْ مَرَلَ نَمْ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَسَاءُ قَالَ دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَاذَا النَّاسُ يَنْكُثُونَ بالحُصَى ويَقُولُونَ طَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَاءُ وَذَلَكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرُنَ بِالْحَجَابِ فَقَالَ عُمَرُفَقُكُ لَأَعْلَنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائْشَةَ فَقُلْتُ يَابِنْتَ أَنِّي بَكْرِ أَقَدْ بَلَغَ من شَأَنْك أَنْ تُؤذي رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ فَقَالَتْ مَالى وَمَالَكَ يَاأَنْ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بَعْيبتَكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْت عُمَرَ فَقُلْتُ لَفَا يَاحَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنُك أَنْ تُؤذى رَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَبُّك وَلُولَا أَنَا لَطَلَقَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَبَكَتْ أَشَدَّ البُّكَاهِ فَقُلْتُ لَحَا أَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ في خَرَاتَه في الْمُشْرِبَة فَدَخَلْتُ فَاذَا أَنَّا بِرَبَاحِ غُلَام رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعَدًا عَلَى أَسُكُفَّة الْمُشْرَبَةِ مُدَلِّ رَجْلَيْهُ عَلَى نقير من خَشَب وَهُوَ

يحاً عنقها هو بالجيم و بالهمرة مقال وجأيجاً اذاطعن. قوله (عن سماك أبيزميل) هو بعنم الزاى وقت الميم. قوله ( فاذا الناس ينكتون بالحصى) هو بناء مشاة بعد الكاف أي يصربون الارض كنف المهموم المفكر. قولها ( عليك بعيتك ) هي العين المهمة ثم يا مشاة تحت ثم يا ، موحدة والمراد عليك بوعظ بنتك خصة قال أهل اللغة العيبة في كلام العرب وعاد يجعل الانسان فيه أفصل ثيابه ونفيس متاعه فضبهت ابنته بها . قوله ( هو في المشربة ) هي بفتح الرا وصمها. قوله ( فاعداعلى أسكفة المشربة ) هي بفتح الرا وصمها. قوله و فادا أنا برباح ) هو بفتح الرا وبالما الموحدة . قوله ( قاعداعلى أسكفة المشربة ) هي بضم الهمزة والكاف و تشديد الفاء وهي عتبة الباب السفلى . قوله ( على نقير من خشب ) هو بنور

جنْءٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدَرُ فَنَادَيْتُ يَارَبَاحُ اسْتَاذَنْ لي عندَكَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَّى فَلَمْ يُقَدُّل شَيئًا ثُمَّ قُلْتُ يَارَبَاحُ اسْتَأَذَنْ لِي عَنْدَكَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحْ إِلَى الْغُرْفَةُ ثُمُّ نَظَرَ إِلَىَّ فَكُمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتَى فَقُلْتُ يَارَبَاحُ ٱسْتَأْنَنْ لَى عَنْـدَكَ عَلَى رَسُول الله صَّلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاتِّى أَظُنْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ظَنَّ أَتَّى جثْتُ منْ أَجْل حَفْصَةَ وَاللهَ لَئَنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَضَرْبٍ عُنُقَهَا لَأَضْرَبَنَّ عُنْقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَىَّ أَن اُرْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُول الله صَـلًى اللهُ عَلَيْه وسَـلَّم وَهُو مُضْطَجْعٌ عَلَى حَصِيرٍ خَلَشْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهُ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَشَّ في جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِى في خَزَانَة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا أَنَا بَقَبْضَة منْشَعير نَّحُوَ الصَّاعِ وَمثْلَهَا قَرَظًا في نَاحَية الْغُرْفَةَ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلِّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ قَالَ مَايُسُكِيكَ يَاأَنِّنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَلَنَى َاللَّهِ وَمَالَى لاَأَبْكَى وَلهَـذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فى جَنْبك وَهٰ ذَه خَزَاتُنُكَ لَاأَرَى فَيَهَا إِلَّامَاأَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكُسْرَى فِى الثَّمَارِ وَالْأَنَّهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ وَصَفُونُهُ وَهٰذه خرَاتَتُكَ فَقَالَ يَااْنَ الْخَطَّابِ الْآتَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخَرَةُ وَلُهُمُ الدُّنيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى في وَجْهه

مفتوحة ثم قاف مكسورة هذا هوالصحيح الموجود فيجميع النسخ وذكر القاضى أنه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر وهو جذع فيـه درج · قوله ﴿ واذا أفيق معلق﴾ هو بفتح الهمزة وكسرالفاء وهوالجلد الذيلم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحها كأ ديم وأدم

الْغَضَبَ فَقُاثُ مَارَسُولَ الله مَا نَشُقُ عَلَىٰكَمِ ۚ شَأَنِ النِّسَاءَ فَانْ كُنْتَ طَلَّقْتُ ۚ فَانَّ اللهَ مَعَكَ وَمَلائكَتَهُ وَجِيْرِيلَ وَمِكَائِيلَ وَأَنَّا وَأَنَّو كَيْ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّ مَا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهِ بِكَلَّامِ الَّارَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهِ يُصَدِّقُ قَوْ لِي الَّذِي أَقُولُ وَ يَرَلَتْ هذه الآيَةُ آنةُ التَّخيير عَسَى له أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبلَّهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا منْكُنَّ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْه فَانَّاللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجْبِرِيلُ وَصَالَحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ وَكَانَتْ عَائشَةُ بِنْتُ أَي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نَسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَارَسُولَ الله أَطَّلَقَتُنَّ قَالَ لَاقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلُمُونَ مَنْكُتُهِ نَ مالْحَصَى مَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَاءُ أَفَانَٰزِلُ فَأَخْهِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تَطَلّقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَدَّتَ فَلْمُ أَزُلُ أُحَدُّتُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجَهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحكَ وَكَانَ منْ أَحْسَن النَّاسِ نَغْرًا أَثُمَّ مَنَ لَ نَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَزَلْتُ فَتَزَلْتُ أَتَشَبُّ الجَدْعُ وَمَرَّلُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّكَ عَشَى عَلَى الْأَرْضِ مَاكِمَتُهُ يِدَهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إنَّمَ كُنْتَ فِي الْغُرْفَة تَسْعَةً وَعَشْرِ بنَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تَسْعًا وَعَشْرِ بنَ فَقُمْتُ عَا بِأَب الْمُسْجِد فَنَا دَيْت بأَعْلَى صَوْتَى لَمْ يُطَلِّقُورُ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَاءُهُ وَنَزَلَتْ هذه الآيَةُ وَ إِذَا جَاءُهُمْ أَمْرٌ

وقد أفؤاديمه بفتحها يأفقه بكسر الفاء قوله (تحسرالنضب عن وجهه ﴾ أىزال وانكشف قوله (وحتى كشرفضحك ﴾هو بفتح الشين المعجمة المخففة أى أبدى أسنانه تبسما و يقال أيضافى النضب وقال ابن السكيت كشر و بسم وابتسم وافتر كله بمعنى واحد فان زاد قبل قهقه و زهدق وكركر قوله ( أتضبث بالجذع) هو بالثاء المثلثة في آخره أى أستمسك

مِنَ الْأَمْنِ أَوالْخَوْفِ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُّو ۗ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مَنْهُمْ لَعَلَمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مُنْهُمْ فَكُنْتُ أَنَا اُسْتَنْبَطْتُ ذَلَكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التُّخْيير **مَرْث**ن هَارُونُ بْنُ سَعِيد الْأَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فَى سُلْيَانُ يَعْنَى أَبْن بلَالِ أَخْرِنَى عَنِي أَخْرَنَى عُبِيدُ بنُ حُنَينَ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ يُحَدّثُ قَالَ مَكَثْثُ سَنَةٌ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ بَنَ الْحُطَّابِ عَنْ آيَةً فَكَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيِبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا نَقَرَجْتُ مَعَهُ فَلَنَّا رَجَعَ فَكُنَّا يَعْض الطَّرِيقِ عَدَلَ الْى الْأَرَاكُ لِحَاجَة لَهُ فَوَقَفْتُ لُهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سُرْتُ مَعَٰهُ فَقُلْتُ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ مَن اللَّتَانَ نَظَاهَرَانَا عَلَى رَسُول الله صَلَّىالُللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تَلْكَ حَفْصَةً وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُكُهُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأريدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهِذَا مُنْذُ سَنَة هَـَا أَسْتَطِيعُ هَيْةً لَكَ قَالَ فَلاَتَفْعَلْمَاظَنْنْتَ انَّعنْدى منْعَلْم فَسَلْنِي عَنْهُ فَانْ كُنْتُ أَغْلَهُ أُخْبَرْتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهليَّة مَانعُدُّللنِّسَاء أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِينَّ مَالَّزْلَ وَفَيَمَ لَهُنَّ مَاقَسَمَ قَالَ فَيَيْبَأَ أَنَّا في أَمْر أَتْنَمُرُهُ إِذْ قَالَتْ لى ٱمْرَأَى لَوْصَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَـا وَمَالَكَ أَنْت وَلَــا لَهُمْ:َا وَمَا تَكَلَّفُك فى أَمْر أُرِيكُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَالُبُنَ الْخَطَّابِ مَالْزِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَانَّ ابْتَكَ لَتُرَاجُهُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يُومَهُ غَضْبَانَ قَالَ مُحْرُ فَأَخُذُ رِدَائِى ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانى حَتّى

قوله ﴿فِينِمَا أَنَا فِأَمْرِ أَتُمْرُهُ﴾ معناه أشاور فيه نفسى وأفكر ومعنى بينها و بينا أى بين أوقات اتتهارى وكذا ماأشهه وسبق بيانه

أَذْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَابُنَيَّةُ انَّكَ لَتُرَاجِعينَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمُهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَالله إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُدْتُ تَعْلَمَنَ أَنَّي أَحَدَّ رُكُ عُقُهُ مَةَ الله وَغَضَبَ رَسُوله يَانِيَةُ لاَ تَعْرَنَّكُ هذه الَّتِي قَدْ أَغْبَهَا حُسْمًا وَحُبُّ رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى أَمَّ سَلَةً لَقَرَابَتِي مْنَهَا فَكَلَّمْنُهَا فَقَالَتْ لَى أُمْ سَلَةَ عَجَبًا لَكَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ قَدْدَخَلْتَ في كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَنِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَّلَمَ وَأَزْوَاجِهِ قَالَ فَأَخَدَثْنَى أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِـدُ نَقُرَجْتُ منْ عنْدَهَا وَكَانَ لِي صَاحَبٌ منَ الْأَنْصَارِ إِنَا غَبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِنَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتيه بالْخَبَر وَنَعْنُ حينَنَد تَتَخَوْفُ مَلكًا منْ مُلُوك غَسَّانَ ذُكَرَ لَنَا أَنَّهُ رُ بدُ أَنْ يَسيرَ الْيَنَا فَقَسَد أَمْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مَنْهُ فَأَتَى صَاحِبى الْأَنْصَارِيْ يَدُقُ البَابَ وَقَالَ افْتَحَ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانَى ْفَقَالَ أَشَدُّ مَنْ ذَلَكَ ٱعْتَرَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةَ ثُمُ آخُذُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِثْتُ فَاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي مَشْرُية لَهُ يُرْتَقَى الْيَهَا بِعَجَلَة وَعُلامٌ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُودُ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ أَمّا تَرْضَى أَنْ وَكُونَ فَهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَاللّمُوالِمُ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَ

ورغا ورغا بفتح الراء وضمها وكسرها أى لصق بالرغام وهو التراب هذا هو الاصل ثم استعمل فى كل من عجز من الانتصاف وفى الذل والانقياد كرها . قوله ﴿ فَآخَدُ ثُوبِى فَأَخْرِجِ حَتَى فَى كل من عجز من الانتصاف وفى الذل والانقياد كرها . قوله ﴿ فَآخَدُ ثُوبِى فَأَخْرِجِ حَتَى بَعْدَ الله استحباب التجمل الثب بعجلتها وفي بعضها بمجلتها وفي بعضها بمجلتها وفي بعضها بمجلتها وفي بعضها بمجلتها وولا عندرجليه قر فا مضوروا ﴾ وقع فى بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بمجلتها وفي بعضها بمجلتها وولا عندرجليه قر فا مضوروا ﴾ وقع فى بعض الأصول مصبح أى مجموعاً . قوله ﴿ وعند رأسه أهما معلقه ﴾ يفتح الهمزة والها و وبضمهما لنتان مشهور زناجمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الاكثرين وقيل الجلد مطلقا وسبق بيانه فى آخر كتاب الطهارة ، قوله ﴿ فرأيت أثر الحصير فى جنب رسول القصل الله عليه وسلم فيكيت فقسالها ما يبكيك فقلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم أماترضى أن يكون لها الدنيا ولك الآخرة ﴾ هكذا هو في الاصول الله صلى الله عليه وسلم فوالاصول الله صلى الله عليه وسلم فوالاصول الله صلى الله عليه وسلم فوالاصول الله صلى الله عليه وسلم أماترضى أن يكون لها الدنيا ولك الآخرة ﴾ هكذا هو في الاصول

سَعيد عَنْ عُنيد بِن حُنَيْن عَنِ أَبْ عَبَاسِ قَالَ أَقَلْتُ مَعَ عُمَّرَ حَتَّى إِذَا كُنَا بَمِرَّ الظَّهْرَان وَسَاقَ الْخَديثَ بِطُولِه كَنَحْو حَديث سُلَّيَانَ بِن بِلَال غَيرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ ٱلرَّأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَأَمْ سَلَهَ وَزَاد فِهِ وَأَتَيْتُ الْخَجَرَ فَاذَا فِي كُلِّ يَبْت بِكُاهُ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ آلَى مَنْهُنَّ شَهْرًا فَلَنَّ اللَّهَ وَوَكُنْ لَيْنِ مَنْ لَا لِيْنَ وَرَبِّنَ أَوْ لَكُمْ بِنُ نَوْلَ اللَّهِنَّ وَرَبَّ

ولك الآخرة وفي بعضها لهم الدنيا وفي أكثرها لحما بالتثنية وأكثر الروايات في غير هذا الموضع لم الدنيا ولنا الآخرة وكله صحيح. قوله ﴿ وكان آلىمنهن شهرا ﴾ هو بمدالهمزة وفتحاللام ومعناه حلف لا بدخل عايهن شهرا وليس هو من الايلاء المعروف في اصطلاح الفقها ولا له حكمه وأصل الايلاء فى اللغة الحلصعلى الشيء يقال منه آلى يؤالى ايلاء وتألى تالياوا ثتلى ائتلاء وصار في عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة ولا خلاف في هذا الا ما حكى عن ابن سيرين أنه قال الايلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جمـاع أو كلام أو انفاق قال القاضي عياض لا خلاف بين العلما. أن مجرد الايلا ُ لايوجب في الحال طلاقا ولا كفارة ولا مطالبة ثم اختلفوا في تقدير مدته فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعينومن بعدهم المؤلى من حلف على أكثر من أربعة أشهر فان حلف على أربعة فليس بمؤلو قال الكوفون هومن حلف على أربعة أشهر فأكثر وشذ ابن أبي ليلي والحسن وابن شبرمة في آخرين فقى الوا اذا حلف لإبجامعها يوما أو أقل ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مؤل وعن ان عمر أن كل من وقت في بمنه وقتا وإن طالت مدته فليس بمؤل و إنما المؤلى من حلف على الأبد قال ولا خلاف بينهم أنه لايقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الايلاء فأما اذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر فقال الكوفيون يقع الطلاق وقال علما الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهركلهم يقال للزوج اما أن تجامعواما أن تطلق فان امتنع طلق القاضي عليه وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال الشافعي وأصحابه وعن مالك رواية كقول الكوفيون وللشافعي قول أنه لايطلق القاضي عليه بل يجبر على الجماع

وَاللَّفْظُ لَأَي بَكُر قَالَا حَدَّتَنَا سُفَيَانُ بُن عَيْنَةَ عَنْ يَحِيى بْن سَعِيد سَمَعَ عَبَيْد بن حَيْن وَهُو مَوْلَى الْفَبَاسَ قَالَ سَمْتُ ابْنَ عَبِّس يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسَّلَ عُمَرَ عَن الْمُرْأَتَيْنَ الْلَّيْنِ تَظَاهَرَ تَا عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَلَيْتُ سَنَةٌ مَا أَجُد لَهُ مُوضِعاً حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ فَلَسًا كَانَ بَمَرَ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضَى حَاجَتُهُ فَقَالَ أَذْرَكْني باداَوَة مِن مَاه فَأَتَيْتُهُ مِهَا فَلَسَّ قَضَى حَاجَتُهُ وَرَجَع ذَهَبْتُ أَصَّبُ عَلَيْه وَذَكُوتُ فَقُلْتُ لَهُ بَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَذَكُوتُ فَقُلْتُ لَهُ بَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ إِلَى مَكَةً فَلَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ مَنْ السَّحْقُ بَنُ الْمُؤْمِنِينَ مِن الْمُرْأَتَانِ فَىا قَصَيْتُ كَلَامِى حَتَّى قَالَ عَاشَهُ وَحَفْصَهُ و مَرْضَى إِسْحَقُ بَنُ إِرْاهِمَ الْخَنْظَى وَحُمَّدَ ابْنُ أَنِي فَى وَتَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقَ اللَّهُ الْمَ

أو الطلاق و يعزر على ذلك ان امتنع واختلف الكروفيون هل يقع طلاق رجمي أم بائن فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي بوقعه هو أو القياضي يكون رجعيا الا أن مالمكا يقول لا تصح فيها الرجعة حتى يجامع الزوج في العدة قال القاضي يكون رجعيا الا أن مالمكا عن أحدسوى مالك ولو مصت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة فقال جابر بن زيد اذا طلق انقضت عدنها بتلك الاقراء وقال لجهور بجب استشاف العدة واختلفوا في أنه هل يشترط للايلاء أن تكون عينه في حال الغضب ومع قصد الضرر فقال جهور هم لا يشترط بل يكون مؤليا في كل حال وقال عمالك والأو وزاعي لا يكون مؤليا اذا حلف لمصلحة ولده لفطامه وعن على وابن عباس رضي الله عنه أنه لا يكون مؤليا اذا حلف على وجه الغضب. قوله (حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى ابن سعيد مع عبيد بن حنين مولى العباس ﴾ هكذا هو في جميع النسخ مولى العباس قالوا وهذا تول سفيان بن عيينة قال البخاري لا يصح قول ابن عيينة هذا وقال مالك هو مولى آل زيد بن الحلطاب وقال محد بن جعفر بن أبي كثير هو مولى بني زريق قال القاضي وغيره الصحيح عند الحلفاط وغيره في هذا قول مالك. قوله في هذه الرواية في كنت أديد أن أسأل عمر عن المراتين تظاهر تاعي عهد رسول الله صلى القد عليه وسلم كم مكذا هو في جميع النسخ على عهد قال التاشي على عهد والله شعر عالم قالور وقتل اللهن غلى عهد والله شعر على العبود قال القاضي وغيره النسخ على عهد قال التاشي على عهد قال التاشي على عهد قال التاشي على عهد والم اللهن قالورة هو كنت أديد أن أسأل عمر عنا الموقع عد اللهن تظاهر أنه على عهد قال التاشية على عهد قال التاشية على عهد قال التاشي على حد والمنا اللهن قال القائل على عهد والمولى القائل على عهد والمولى الته على عهد قال التاشية على عهد قال التاشيق على عهد قال التاشيق الشيدة على المدول العرب النسخ على النسخ على النسخ على النسخ على العبول على عهد والمولى النسك على العبور على على العبول على عهد والمولى العبور النسخ على النسخ على النسخ على عهد والمولى النسخ على النسخ على النسخ على النسخ على عهد والمولى النسخ على النس

إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبِيد الله بن عَبْد الله بن أَى تُور عَن أَبْنِ عَبَّاس قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسَأَلُ عُمَرَ عَن الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاج النَّبيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ الْلَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ تُتُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما حَتَّى حَجَّ عُمْرُ وَحَجَدُتُ مَعَهُ فَلَسَّاكُنَّا بَيْعْص الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمْرُ وَعَدْلُتُ مَعَهُ بِالْادَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانَى فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوضّاً فَقُلْتُ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ مَن الْمَرْأَتَان منْ أَزْوَاج النَّبِّي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّتَانَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا إِنْ تَنُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ قَالَ مُمَرُّ وَاغَجَبَّا لَكَ يَا أَبْنَ عَبَّاس قَالَ الْزُهْرِيُّ كَرَهَ وَاللَّهِ مَاسَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُّمُهُ قَالَ هيَ حَفْصَةُ وَعَائَشَةُ ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْخَديثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش قَوْمًا نَغْلُبُ النَّسَاءَ فَلَمَّا قَدَمْنَا الْمُدينَة وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلُبُهُمْ نَسَاؤُهُمُ فَطَفَقَ نَسَاثُونَا يَتعَلَّنَ منْ نَسَاتُهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزلى في بَني أُمَّيَّةً أَبْنِ زَيْد بِالْعَوَالِي فَتَغَطَّبْتُ يَوْمًا عَلَى أَمْرَأَتِي فَاذَا هِيَ ثُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْثُ أَنْ تُرَاجِعَني فَقَالَتْ مَا تُشكُرُ أَنْ أَرَاجَعَكَ فَوَاللَّهَ انَّ أَزْوَاجَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجَعَنُهُ وَيَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيُومَ إِلَى اللَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَثْرُ اَجِعِينَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إحدًا كُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذلكَ

الفاضى إنما قال على عبده توقير الحما والمراد تظاهر تا عليه في عهده كماقال الله تعالى و إن تظاهرا عليه وقد صرح فى سائر الروايات بأنهما تظاهر تا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ فَسَكَبْ عَلَى بَدِيهِ فَتُوصًا ﴾ فيه جواز الاستعانة فى الوضوء وقدسبق ايضاحها فى أوائل الكتاب وهو أنها ان كانت لعذر فلا بأس بها وان كانت بغيره فهى خلاف الأولى ولا يقال مكروهة على

منْكُنَّ وَخَسَرَ أَفَنَامُنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَغَضَب رَسُولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاذَا هِيَ قَدْ هَلَكُتْ لَاتُرَاجِعِي رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيه شَيْئًا وَسَليني مَابَدَالَكَ وَلاَ يَغْرَنَّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُك هِيَ أَوْ سَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ منْك «يُرِيدُ عَائشَةَ» قَالَ وَكَانَ لى جَارْ مَنَ الْأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَنْزُلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِنِي بَخَبَرِ الْوَحْي وَغَيْره وَآتِيه بمثل ذلكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ أَنْعُلُ الْخُلُ لَتُغْزُونَا فَنَزَلَ صَاحِي ثُمَّ أَنَانِي عَشَاءٌ فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَفَرَجْتُ الَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظيمٌ قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا كَانْنَا حَتَّى إِذَا صَلَيْتُ الصَّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَانِي ثُمَّ نَرْلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكَي فَقُاتُ أُطَلَقَكُنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لاَ أَدْرى هَاهُوَ فَا مُعَتَرَكُ فِي هٰذِهِ الْمُشْرُ بَةَ فَأَ نَيْتُ غَلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأَذْنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَد ذَكَرُ أَكَ لَهُ فَصَمَتَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَنْتَهَاتُ إِلَى الْمَارَ فَجَلَسْتُ فَاذَا عِنْدَهُ رَهْظُ جُلُوسٌ يَكِي وَمُوهُمْ خَلَسُتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبني مَا أَجِدُ ثُمَّ أَيَوتُ الْفُلَامُ فَقُلْتُ اسْتَأَنْ لُعُمَر فَلَدْخُلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىّٰ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْ تُكَ لَهُ نَصَمَتَ فَوَلَيْتُ مُدْرًا فَاذَا الْغُلَامُ يَدْعُوني فَقَالَ أَدْخُل

الصحيح. قوله ﴿ ولايغرنك أن كانتجارتك هي أوسم ﴾ قوله أن كانتبفتح الهمزةو المرادبالجارة هذا الضرة وأوسم أحسن وأجمل والوسامة الجال · قوله ﴿ غسان تنعل الحيل هو بضم الساء

فَقَدْ أَنَنَ لَكَ فَدَخَاتُ فَسَلَّتْ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ مُتّكَى عَلَى رَمْل حَصِيرِ قَدْ أَشَّ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَّلَّقْتَ يَارَسُولَ الله نسَانَكَ فَرَفَعَ رَأْسُهُ إِلَى وَقَالَ لَا فَقُلْتُ َ اللَّهُ أَكَبَرُ لَوْ رَأَيْنَنَا يَارَسُولَ اللهَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْس قَوْمًا نَغْلُبُ النِّسَاءَ فَلَنَّا قَدَمْنَا الْمُدينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلَبُهُمْ نَسَاؤُهُمْ فَطَفَى نَسَاؤُنَا يَتَعَلَّنَ مِنْ نَسَائُهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى أُمْرَأَتَى يَوْمًا فَاذَا هَى تُرَاجِعُني فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعُني فَقَالَتْ مَاتُنكُرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَالله إنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَيَهُجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيل فَقُلتُ قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مَنْهُنَّ وَخَسَرَ أَفَتَأَمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَغَضَبَرَسُولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاذَا هَى قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَايَغُرَنَّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُك هِيَ أَوْسَمَ مِنْك وَأَحَبَّ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْكَ فَتَبَدَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنُسُ يَارَسُولَ الله قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِى الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَارَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلاَّ أَثُمُّا كَلَأَنَّةَ فَقُلْتُ ادْءُ اللّهَ يَارَسُولَ اللَّهَ أَنْ يُوسِّعَ عَلَىٰ أُمَّتَكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومَ وَهُمْ لَا يغبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَاٱبْنِ الْخَطَّابِ أُولئكَ قَوْمٌ عُجُلَتْ لَهُمْ طَيَّاتُهُمْ في الْحَيَاة الدُّنيَا

قوله ﴿ متكى على رمل حصير ﴾ هو بفتح الرا واسكان الميم وفى غير هذمالر واية رمال بكسر الرا • يقال رملت الحصير وأرملته اذا نسجته . قولمصلي الله عليه وسلم ﴿ أُولئك قوم عجلت لهم طبياتهم فى الحياة الدنيا ﴾ قال القاضى عياض هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على الغني لمما فى مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طبيات الدنيا يفوته من الآخرة بما كان مدخرا له لولم يتعجله قال وقد

فَقُلُتُ اسْتَغْفَرْ لِى يَارَسُولَ الله وَكَانَأَقَسَمَأَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شُهْرًا مِنْ شَدَّةَ مُوْجِدَتِه عَلَيْهِنَّ حَلَى عَاتَبَهُ أَللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ إِنَّكَ وَعَشْرُونَ لَلْلَهُ دَخَلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِنَّكَ أَشْهُرَ وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تَسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعَدُهُنَ فَقَالُ إِنَّ الشَّهْرَ أَقْسَمْتُ أَنْ لَا تَدْجُلَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَشْجَلِ فِيهِ حَتَّى السَّامُ وَعِشْرِينَ أَعْدُهُنَ فَقَالُ إِنَّ الشَّهْرَ اللهُ الل

يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو مانالوه من نعيم الدنيا ولاحظ لهم فى الآخرة والله الآخرة والله على من المراد الشهر تسع وعشرون والله على الشهر تسع وعشرون والله على الشهر تسع وعشرون وعلى هذا الشهر وفى هذه الاحاديث جواز احتجاب الإمام والقاطي وتحوصما في بعض الاوقات طاجاتهم المهمة وفيها أن الحاجب اذا لهم منع الاذن بسكون المحجوب لمها فن والقالب من عادة النبي من على الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبا واتخذه فى هذا الدوم للحاجة وفيه وجوب الاستئذان على الانسان في من له والدون على الموافقة من الموافقة يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها وفيه تكرا رالاستئذان على الانسان في من له الموافقة تكرا رالاستئذان وفيه تأديد الرجل والمحدود وجوب الاستئذان وفيه تأديد الرجل كل واحده مهما أدبا بنتيهما و وجأ على طاب العلم وتناويهم فيه وفيه جواز قبول خبر الواحد لان عمر رضى الله علمه من التقال من الدنيا والوهادة فيها على طاب العلم وتناويهم فيه وفيه جواز قبول خبر الواحد لان عمر رضى الله عنه كان يأخذ من صحرصهم صاحبه الانسارى و يأخذ الانسارى وفيه أذ العالم عن كان عنده وان كان الآخذ أفضل من المنافقة في مدون المناف اذا وأى صاحبه مهموها وأداد إذالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره و يكشف همه بنبغى له أن يستأذنه في ذلك كها قال

قَدْ عَلَمَ وَاللهَ أَنَّ أَبُونَى لَمْ يَكُونَا لِيَأْثُرانى بفراقه قَالَتْ فَقُلْتُ أَوْنَى هَذَا أَشْتَأْثُرُ أَبُونَ فَأَنْ أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِزَةَ قَالَ مَعْمُو فَأُخْبَرَنِى أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَآخُيْرُ نسَامَكَ أَنِّى أَخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَى النَّبِيْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبلِغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنَّنًا قَالَ تَتَادَةُ صَغَنَ قُلُوكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبلِغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنَّنًا

مَرْثُنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَرِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ أَبْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص

هررضى القعنه استأنس يارسول الله ولانه قد يأتى من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده هما وربما أحرجه و ربما تسكلم بمالا يرقضه وهذا من الآداب المهمة وفيه توقير الكبار وخدمتهم وهينهم كافعل ابن عباس مع همر وفيه الخطاب بالألفاظ الجيلة كقوله أن كانت جارتك و لم يقل ضرتك والعرب تستحمل هذا الما في افظ الفترة من الكراهة وفيه جو از قرع باب غيره الاستئذان وشدة الفزع اللاء و ما فيه اذا علم وشدة الفزع اللاء على عدم كراهة صاحبه لذلك وقد كره الساف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها وفيه أن للزوج هجران زوجته واعتراله في بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه وفيه جو ازقوله لنيره رغم أنفه اذا أساء كقول عمر رغم أنف حفصة و به قال عمر بن عبدالعزيز وقي الدخول بعد انقضاء الشهر وقي غير ذلك والله أعلم

## 

فيه حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص وقيل أبو حفص بن عمرو وقيل أبوحفص بن المغيرة واختلفوا فى اسمه والأكثرون على طَلَقَهَا الْبَنَّةَ وَهُوَ غَاثِبٌ فَأَرْسَلَ الَيْهَا وَكَيلَهُ بِشَعِيرِ فَسَخطَتُهُ فَقَالَ وَاللهِ مَالَك عَلَيْنَا مِنْ شَيْ. خَجَامَتْ رَسُولَ اللهصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَنَدَّكَرَتْ ذَاكَ لُهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْه نَفَقْهُ فَأَمَرِهَا أَنَّ

أن اسمه عبد الحيد وقال النســائي اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته. وقوله ﴿أنه طلقها﴾ هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم فيأنه طلقها ثلاثًا أوالبتة أو آخر ثلاث تطليقات . وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنها . قال العلماء وليست هـذه الرواية على ظاهرها بل هي وهم أو مؤولة وسنوضحها فىموضعها إن شاءالله تعالى وأما قوله فىرواية أنه طلقها ثلاثا وفى روابة أنهطلقها ألبتة وفي رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات وفي رواية طلقها طلقة كانت بقمت من طلاقها وفي رواية طلقها ولم يذكر عددا ولا غيره فالجمع بين هذه الروايات أنهكان طلقها قبلهذا طلقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمنروى أنه طلقهامطلقا أوطلقها واحدة أوطلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر ومن روى ألبتة فمراده طلقها طلافا صارت به مبتوتة بالثلاث ومن روى ثلاثا أراد تمـام الثلاث . قوله صلى الله عليه وسـلم ﴿ ليس لك عليه نفقة ﴾ و في رواية لا نفقة لك ولاسكني وفي رواية لانفقة من غير ذكر السكني واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكني أم لا فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة و آخرون لها السكني والنفقة وقال ابن عباس وأحمد لاسكني لها ولا نفقة وقال مالك والشافعي وآخرون تبحب لهـــا السكني ولانفقة لها واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى وأما النفقة فلانها محبوسة عليـه وقد قال عمر رضى الله عنه لاندع كتاب ربنــا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيتقال العلماء الذىفى كتاب ربنا انما هو إثبات السكني قال الدارقطني قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات واحتجمن لم يوجب نفقة ولاسكني بحديث فاطمة بنتقيس واحتج من أوجب السكني دون النفقة لوجوب السكني بظاهر قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى وانكن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكُ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ أَمْرَأَةٍ يْغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ أَبْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَأَيَّهُ

فمفهومه أنهن اذا لم يكن حوامل لاينفق عليهن وأجاب هؤلاء عن حـديث فاطمة في سقوط النفقة بمــا قاله ســعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند ابن أممكتوم وقيللانهاخافت فيذلك للنزل بدليلمار واممسلمن قولها أخافأن يقتحم على ولا يمكن شيءمن هذا التأويل فيسقوط نفقتها والله أعلم وأما البائن الحامل فتجب لها السكني والنفقة وأما الرجعيةفنجبان لهابالاجماع وأما المتوفى عنهازوجها فلانفقة لهابالاجماع والاصح عندنا وجوب السكني لها فلوكانت حاملا فالمشهور أنه لانفقة كما لوكانت حائلا وقال بعض أصحابنا تجب وهو غلط والله أعلم · قوله ﴿طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل اليهــا وكيله بشعير فسخطته ﴾ فيه أنالطلاق يقع في غيبة المرأة وجوازالو كالة فيأداء الحقوق وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين وقوله وكيله مرفوع هو المرسل . قوله ﴿ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي ﴾ قال العلما أم شريك هذه قرشية عامرية وقبل انها أنصارية وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها أنصارية واسمها غزية وقيـل غزيلة بغين معجمة مضمومة ثم زاي فيهما وهي بنت داود أنابن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير ابن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب وقيل في نسبها غير هذا قيل انها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل غيرها ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يزورون أم شريك و يكثرون التردد اليها لصلاحها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث انه يلزمها التحفظ من نظرهم اليها ونظرها اليهم وانكشاف شيء منها وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد الى بيته من يتردد الى بيت أم شريك وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة الى الاجنى بخلاف نظره البها وهـذا قول ضعيف بل الصحيح الدي عليه جمهور العلما. وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الاجنبي كما يحرم عليه النظراليما لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولان الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بهاتخاف الافتنان به ويدلعليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة رَجُلُ أَعَى تَصَعِينَ ثِيَابِكَ فَاذَا حَلَلْتَ فَآذَنِنِي قَالَتْ فَلَّسَا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعاوِيَة أَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَمْمٍ خَطَبانِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّا أَبُوجَهم فَلَا يَضُمُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُوكُ لَا مَالَ لَهُ ٱلْكِحِي أَسَامَةَ بْن زَيْد

عن أم سلمة أنهاكانت هيوميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقالتا انه أعمى لايبصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميا وان أتبا فليس تبصرانه وهذا الحديثحديث حسن رواه أبو داودوالترمذي وغيرهما قال الترمذي هو حديث حسن ولا يلتفت الى قدح من قدح فيه بغيرحجة معتمدة وأما حديث فاطمة بنت قيسمع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها فيالنظر اليه بل فيه أنها تأمن عندممن نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحترازعن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها فى بيت أم شريك قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَاذَا حَلَلُتَ فَآدَنِينِي ﴾ هو بمد الهمزة أي أعلميني وفيه جو از التعريض يخطبة البائن وهو الصحيح عندنا . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَمَا أَبُو الجَهُم فلايضع العصا عن عاتقه ﴾ فيه تأو يلان مشهوران أحدهما أنه كثير الإسفار والثاني أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعدهذه أنه ضراب للنساء وفيه دليــل على جوازذكر الانسان بمـا فيه عند المشاو رة وطلب النصيحة ولايكون هذا منالغيبة المحرمة بل منالنصيحة الواجبة وقد قال العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع أحدها الاستنصاح وذكرتها بدلائلها في كتاب الاذكارثم في رياضالصالحين ﴿وَاعَلُمُ أَنَا الْجَهُمِ﴾ هـذا بفتح الجيم مكبر وهو أبوالجهم المذكورفي حديث الانجانية وهو غير أبي الجبهم المذكورفي التيمم وفي المروربين يدى المصلي فان ذاك بضم الجيمصغر وقد أوضحتهما باسميهما ونسبيهما ووصفيهما فيباب التيمم ثم في باب المروربين يدى المصلى وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو اس حذيفة القرشي العدوى . قال القاضي وذكره الناس كلهم ولم ينسبوه في الرواية إلا يحيى بن يحيي الاندلسي أحدرواة الموطأ فقال أبوجهم بنهشام قال وهو غلط ولايعرف فىالصحابة أحديقال لهأبوجهمبن هشام قالو لم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة المنرطأ و لا غيرهم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فلا يضع العصا عن

فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ الْكَحَى أَسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَهَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبْطُتُهِ مَرْسُ قَنَيْهُ ابْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَرِيزِ يَعْنَى ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُنَيْبَهُ أَيْضًا جَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنَى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ الْقَارِيِّ كَلِاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ

عاتقه ﴾ العاتق هو ما بين العنق والمنكب وفي هذا استعمال المجاز وجواز اطلاق مثل هذهالعبارة فىقوله صلى الله عليه وسلم لايضع العصا عنعانقه وفى معاوية أنه صعلوك لا مال له مع العسلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر وأن أباالجهم كان يضع العصا عن عاتقه فيحال نومه وأكله وغميرهما ولكن لمساكان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل الممال جدا جاز اطلاق هذا اللفظ عليهما بجازا ففي هذا جواز استعال مثلهفي نحو هذا وقد نص عليه أصحابنا وقد أوضحته في آخر كتاب الاذكار. قوله صلى الله عليهوســلم ﴿ وأما معاو يةفصعلوك﴾ هو بضمالصاد وفي هذا جواز ذكره بما فيه النصيحة كاسبق في ذكر أبي جهم . قولها ﴿ فلما حالت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني ﴾ هذا تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو معاوية بن أي سفيان بن حرب وهو الصواب وقيل أنه معاوية آخر وهمذا غلط صريح نبهت عليه لثلايفتر به وقد أوضحته فيتهذيب الإسهاء واللغات فيترجمة معاو يةوالله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل اللهفيه خيراً واغتبطت ﴾ فقولها اغتبطت هو بفتح الناء والباء وفي بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به فى أكثرالنسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد أقول منهغبطته بما نالأغبطه بكسر الباءغبطأوغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس وأماإشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك فكرهته لكونهموليولكونه كانأسود جدا فكررعليها الني صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لمـا علم من مصلحتها فيذلك وكان كذلك ولهذا قالت فجعل الله لى فيه خيرا واغتبطت ولهذا قال النبي صلى الله عليهوسلم فىالرواية التي بعد هذا طاعة الله وطاعة رسوله خير لك . قوله ﴿ حدثنا يعقوب بن عبدالرحمنالقــاري ﴾

طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْد النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللَّهَ لَأَعْلَمَ ۚ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَانْ كَانَ لَى نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذي يُصْلَحُني وَ إِنْ لَمْ تَـكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلِّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكَنَى صَرْشَ فُتَلِيَّةٌ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَمْرَانَ أَنِ أَنِي أَنِسَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بنْتَ قَيْسِ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْخَزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَنَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا كَجَاءَتْ إِلَى رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَــلَّى اللهُ عَليْه وَسَــلَّمَ لاَ نَفَقَةَ لَكَ فَاتْتَقلى فَاذْهَبِي إِلَى أَبْن أُمَّ مَكْتُومَ فَــكُونى عَنْدُهُ فَانَّهُ رَجُولًا أَغْمَى تَصَعِينَ ثَيَالِكَ عَنْدُهُ وصَرِثْنِي مُحَمَّدُ بْنَ رَافع حَدَّثَنَا حَسن بن محمد حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُو أَبُنُ أَنِي كَثيرِ أَخْبَرَى أَبُوسَلَةَ أَنَّ فَاطَمَةَ بنْتَ قَيْس أُخْتَ الضَّحَّاك بن قَيْس أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ أَبَا حَفْص بْنَ الْمُغيَرَة الْخُزُّو مَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْطَلَقَ إِلَى الْمَيْنَ فَقَالَ لَمَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَالْطَلَقَ خَالُدُ بْنُ الْوَلِيد فى نَفَر فَأَتُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَيْت مَيْمُونَة فَقَالُوا إِنَّ أَبا حَفْص طَلَقَ ٱمْرَأَتُهُ ثَلاثًا فَهَلْ لهَا من

كلهما هو القارى بتشديدالياء سبق بيانه مرات وهكذا وقع فى النسخ كلهما وهوصحيح وقد سبق وجهه فىالفصول المذكورة فى متدمة هذا الشرح . قوله ﴿ وكان أنفق عليها نفقة دون﴾ هكذا هو فى النسخ نفقة دون باضافة نفقة الى دون قال أهل اللغة الدون الردى. الحقير قال الجوهرى ولايشتق منه فعل قال و بعضهم يقول منه دان يدون دوناً وأدين إدانة · قوله صلى الله عليـه وسلم ﴿ تضمين ثيابك عنده ﴾ وفى الرواية الاخرى فانك اذا وضعت نحارك لم رك هذه الرواية

نَفَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْسَتْ لِهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعدةُ وَأَرْسَلَ اليَّهَا أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بَنَفْسِكَ وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتَقَلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكَ ثُمَّ أَرْسَلَ النَّهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيك يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ فَانْطَلَقَى إِلَى اَبْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَالَّكَ إِذَا وَضَعْت خَمـارَك لَمْ رَكَ فَانْطَلَقَتْ اللهِ فَلَكَ مَضَتْ عَدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَسَامَة أَبْنَ زَيْد بْن حَارِثَةَ حَرْثُ يَجْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبْن حُجْر قَالُوا حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ « يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر » عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطَمَةَ بنْت قَيْس ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بِنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بِن عَمْر وحَدَّثَنَا أَنُوسَلَةَ عَنْ فَاطَمَةً بنْت قَيْس قَالَ كَتَبْتُ ذَلْكَ منْ فيهَا كَتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُل من بَي نَخْرُوم فَطَلَّقَى الْبَنَّهَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلهُ لَبْنَغَى النَّفَقَةَ وَاقْتَضُوا الْخُدَيثَ بَمَغْنَى حَديث يَحْيَ أَبْنَ أَبِي كَثيرٍ عَنْ إِنِّي سَلَمَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَديثٍ نُحَمَّد بْنِ عَمْرُو لَا تَفُوتينَا بِنَفْسك حَدِّثُ حَسَنُ بْنُ عَلَى ٱلْحُلُوا فَيْ وَعَبْدُ بْنُ خُمِيْدَ جَمِيعًا عَرْ ۚ يَعْقُوبَ بْنَ إِرْاهِيمَ أَنْ سَعْد خَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالح عَن أَبْن شَهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْن بْن عَوْف أُخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بْنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغيرَة فَطَلَّقَهَا آخرَ ٱلَاثَ تَطْلِيقَاتَ فَرَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَسْتَقْتِيه فيخُرُوجهَا

مفسرة للاولى ومعناه لاتخافين من رؤية رجل اليك . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لاتسبقين بنفسك﴾ هو من التعريض بالحقلبة وهو جائزفى عدة الوفاة وكذا عدة البائن بالثلاث وفيــه قول ضعيف فىعدة البائزوالصواب الأول-لهذا الحديث. قوله ﴿ كتبت ذلك من فيها كتاباً ﴾

مِن بِيْهَافَامَرِهَا أَنْ تَلْتَقَلَ إِلَى أَنْ أَمِمَكُنُومِ الْأَعَى فَأَى مَرُوانُ أَنْ لِصَدْقَهُ في خُرُوجِ الطَّلَقَة مِنْ بَيْنَهَا وَقَالَ مُوْوَةُ إِنَّ عَاتَشَةَ أَنْكَرَتْ ذَاكَ عَلَى فَاطَمَةَ بنْت قَيْس. وَحَدَّثَنَيه مُحَدّ أَنْ رَافِع حَدَّنَا حُجِيْنُ حَدَّنَا اللَّنْ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ بِإِذَا الْاسْنَادِ مثلَهُ مُعَ قُول عُرُونَ إِنْ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَاكَ عَلَى فَاطَمَةَ **صَرَت**َ إِنْسَحَقَ بَنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْد بَنُ حَمْيَنْد « وَالْلَقُطُ لَعْبِدٍ » قَالَا أُخْبِرَنَا عَبِدُ الرَّاقَ أُخْبِرَنَا مَعْمَرْعَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبِيدُ الله بن عَبْدَالله أَبْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبَّا عُمْرُو بْنَ حَفْص بْنِ الْمُغْيِرَة خَرَجَ مَعَ عَلَّى بْنِ أَبِي طَالب إلى الْمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَأَنه فَاطَمَةَ بنْت قَيْس بَطْليقَة كَانْتُ بَقيتْ منْ طَلَاقهَا وَأَمَرَ لَهَا ٱلْخَارِثَ بنَ هشام وَعَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِعَةَ بَفَقَة فَقَالًا لَهَا وَاللَّهُ مَالَكَ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَاملًا فَأتَت النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَهَ لَكَ فَأَسْتَأَذَتُهُ فِي الانْتَقَال فَأَذنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَارَسُولَ اللهَ فَقَالَ إِلَى الْنِ أَمْ مَكْنُومَ وَكَانَ أَعْمَى نَضَعُ ثَيَامَهَا عَنْدُهُ وَلاَيرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّنُهَا أَنْكَحَهَا الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً بْنُ زَيْد فَأَسَلَ اليّهَا مَرُواَنُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَّيْهِ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدَيثِ فَخَدَّتُهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا

الكتاب هنا مصدر لكتبت قوله ﴿ فاستأذته فى الانتقال فأذن لهل ﴾ هذا محمول على أمأذن لهل في الانتقال المنتبت على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك وقد سبقت الإشارة الى هذا في أوائل هذا الباب وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الحزوج والانتقال ولا يحوز منا المنتفال ولا يحوز من يوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة قال ابن عباس وعائشة المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الحلق وقيل هو البذارة على أهل زوجها وقيل

مَنُ أُمْرِأَةَ سَنَاخُذُ بِالْعَصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطْمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَيْغِي وَيْفَنَكُمُ الْقُرْأَنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مْنْ يُوتُهِنَّ الآيَةَ قَالَتْ هٰذَا لَمْنَكَانَتْ لَهُ مُرَاجِمَةٌ فَأَنَّى أَمْرَ يَحْدُثُ بَعَدُ النَّلَاثُ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةً لَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ حَاءلَّا فَعَلَامَ تَعْبُسُونَهَا صَرْشَى رُهِمِ وَمُ وَ حُرْبِ حَدَّثَنَا هَشْيَم أُخْبَرَنَا سَيَار وحَصَين وَمغيرة وَأَشْعَتُ وَنِحَالُدُ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنَ أَنِي خَالَدُ وَدَاوُدُكُمْهُمْ عَنِ الشَّعْيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطْمَةَ بنْت قَيْس فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاء رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَقْهَازَوْ جُهَا أَلْبَتُهُ فَقَالَتْ غَفَاصْمْتُهُ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّكْخَى وَالنَّفَقَة قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلُ لي سُكُنَى وَلَا نَفَقَةَ وَأَمْرَنِى أَنْ أَعْتَدْ فِي بَيْتَ أَبْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ وَمِرْتِنَ نَجْبَى أَنْ يُحْبَى أَخْبَرَنَا هُشِيم عن حُصَين وَدَاوُدُ وَمُغَيْرَةً وَ إِسْمَاعِلَ وَأَشْمَتْ عَنِ الشَّمْبِيُّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى فَاطَمَةَ بِنْتِ قَيْسِ بِمثْلِحَديث زُهيْرِ عَنْ هُشَيْمٍ وَرَشْ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَـدَّتَنَا عَالُدُ أَنُّ الْحَارِث الْهُجِيْمِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلُنَا عَلَى فَاطَمَةَ بنْت قَيْس فَأَنْحَفَتْنَا رُطَب أَنْ طَاب وَسَفَتْنَا سَوِيقَ سُلْت فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَة

معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخرجن لاقامة الحد ثم ترجع الى المسكن . قوله ﴿سناخذ بالعصمة التى وجدنا الناس علمها﴾ هكذا هو فى معظم النسخ بالعصمة بكسر العبن وفى بعضها بالقضية بالقاف والضاد وهذا واضح ومعنى الاول بالثقة والامر القوى الصحيح . قوله ﴿وجالد﴾ هو بالجيم وهو ضعيف وانحا ذكره مسلم هنا متابعة والمتابعة يدخل فها بعض الضعفاء. قولها ﴿الله المنافِقة وحمل البتقالت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ أى خاصمت وكيله . قوله ﴿ وَأَتَحْتَنَا برطِ ابن طاب وسقتنا سويق سانت ﴾ معنى أتحقتناضيفتنا

و رطب بن طاب نوع من الرطب الذى بالمدينة وقدذ كرنا أن أنواع تمر المدينة ماتة وعشرون نوعا بنوا السلت فبسين مهملة مضمومة ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق وهو حب متردد بين الشعير والحنطة قبل طبعه طبع الشعير فى البرودة و لونه قريب من لون الحنطة وقبل عكسه واختلف أصحابنا فى حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة الصحيح أنه جنس من الحيوب ليس هو حنطة و لا شميرا والثانى أنه حنطة والثالث أنه شمير وقطهر فائدة الحلاف فى يعه بالحنطة أو بالشعير الضيافة واستحبابها من النساء لز وارهن من فضلاء الرجال و إكرام الزائر و إطعامه والله الضيافة واستحبابها من النساء لز وارهن من فضلاء الرجال و إكرام الزائر و إطعامه والله على وسلم أن أعتد في أهلى هم فنائح عليه وسلم أن أعتد في أهلى هما من مسكن الممكنوم كا سبق إلى الممكنوم كا سبق والمنافق على المنافق كا سبق إبصاحه قريباً . قوله ﴿ وقال انتقلى الى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم مكنا وقع هنا وكذا جاء في صحيح مسلم فى آخر الكتاب و زاد فقال هو رجل من بنى فهر من الطون الذى هم منه قال القاضى والمشهور خلاف هذا وليس هما من بطن واحد هى من البطن الذى هم منه قال القاضى والمشهور خلاف هذا وليس هما من بطن واحد هى من بنى وارب بن فهر وهو من بنى عامر بن لؤى قلد وهو ابن عما مجاز إعجا بحازا يختمان فى فهر واختلفت

أَهُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّـارُ مُن رُزَيْقِ عَنْ أَى إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَد بْن يَزيدَ جَالسَّا في الْمُسْجِد الْأَعْظَمُ وَمَعَنَا الشَّعْبَى خَدَّثَ الشَّعْبَى بَحَديث فَاطَمَةَ بنْت قَيْس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلُ لَمَا سُكْنَى وَلَا نَقَقَةٌ ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوُدُ كَفًّا من حَصّى خَصَبَهُ به فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدَّثُ مَثْل هٰذَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كَتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِنًا صَلَّمَ اللهُ عَلَمُه وَسَلَّمَ لقَوْلِ أَمْرَأَةً لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفظَتْ أَوْ نَسيَتْ لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَـاً. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مْنُيُوتَهَنَّ وَلَا يَخُرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبِيِّنَةً وصِّرَثِنَ أَحْدُ بْنُ عَدْدَهَ الضَّبِّيْ حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذ عَنْ أَى إِسْحَقَ بِهَذَا الْاسْنَاد نَحُو حَديث أَى أَحْمَدَ عَنْ عَمَّــارِ بْن رُزَيْق بقصَّته وحرِّر شُل أَبُو بَكْر بْنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَمْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمَعْتُ فَاطَمَةَ بنْتَ قَيْس تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَىا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُكْخَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا حَلَلْت فَآذَنيني فَآذَنتُ فَخَطَبَهَا مُعاوِيَّةُ وَأَبُو جَهْمَ وَأَسْامَةُ مِنْ زَيْدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعاوِيَّةٌ فَرَجُلْ تَرِبُ لَامَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلُ صَرَّابُ للنِّسَاءَ وَلٰكَنْ أُسَامَةُ أَبُنُ زَيْد فَقَالَتْ بيدَهَا

الرواية فى اسم ابن أمهكتوم فقيل عمرو وقيل عبدالله وقيل غيرذلك . قوله ﴿عن أفيكر بن أفيالجهم بن صغير ﴾ هكذا هو فىنسخ بلادنا صغير بضم الصاد علىالتصغير وحكىالقاضى عن بعض رواتهم أنه صغر بفتمها علىالتكبير والصواب المشهور هو الأول · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أما معاوية فرجل ترب لامال له﴾ هو بفتح التاء وكسر الوا. وهو الفقير فأكده

هٰكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَـا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ طَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُوله خَيْرٌ لَكَ قَالَتْ فَنَزَوَجْنَهُ فَأَغْتَبَطْتُ وصَرشى إسْحَقُ بنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمَعْتُ فَاطَمَةَ بْنْتَ قَيْس تَقُولُ أَرْسَلَ إلَىَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرُو مْنُ حَفْص بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَى رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بخَمْسَة آصُع نَمْر وَخْمَسَة آصُع شَعير فَقُلْتُ أَمَالي نَفَقَةٌ إِلاَّ هٰذَا وَلاَ أَعَنَدُ فِي مُنْزِلُكُمْ قَالَ لاَقَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ثَيَابِي وَأَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَــلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَّقَكَ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ اُعْتَدِّى في بَيْت أَبْ عَمَّك أَبْن أُمٌّ مَكْتُوم فَانَّهُ ضَريرُ الْبُصَر تُلْقَى ثَوْبَك عْسْدَهُ فَاذَا انْقْضَتْ عَدَّتُكَ فَآذَنينى قَالَتْ خَقَطَبْنى خُطَّابٌ مَنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمَ فَقَالَ النَّبْيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ خَفيفُ الْحَال وَأَبُو الْجَهْمِ مَنْهُ شَدَّةُ عَلَى النَّسَاء وَأُوْيَضْرِبُ النِّسَاءَ أُوْنَحُو هٰذَا » وَلَكُنْ عَلَيْكَ بأَسَامَةَ بْن زَيْد و مِرْشَى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُوعَاصِم حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُ حَدَّثَنى أَبُو بَـكُر أَنْ أَنِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْـد الرَّحْنُ عَلَى فَاطَمَةَ بنْت قَيْس فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عَنْدَ أَبِي عَمْرُو بْنِ حَفْص بْنِ الْمُغيرَةِ نَفَرَجَ فَي غَزْوَةَ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَديثَ

بأنه لامال له لأن الفقير قد يطلق على مناه شيء يسير لايقع موقعاً من كفايته . قوله صلىالته عليه وسلم ﴿ فانه ضرير البصر تلتى ثوبك عنده ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ تلتى وهى لغة صحيحة والمشهور فى اللغة تلقين بالنون. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأبو الجهيم منه شدة على النساء ﴾ هكذا هو فى النسخ فى هذا الموضع أبو الجهيم بضم الجيم مصغر والمشهو رأنه بفتحها مكبر وهو

بَنْ وَحديث أَنِ مَهدَى وَزَادَ قَالَتْ فَتَرَوَّ جُنُهُ فَشَرَّفَى اللهُ بَانِ زَبْد وَكَرَّ مَى الله بابْز زَبد وَ حَدِث أَنِ مَهدَى وَزَادَ قَالَتْ فَتَرَوَّ جُنُهُ فَشَرَّ فَى اللهُ بابْن زَبْد وَكَرَّ مَى الله بابْز زَبد وَحَمَّ اللهُ بابُر قَالَ وَحَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن فَاللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

المعروف في بافى الروايات وفى كتب الانساب وغيرها. قولها ﴿ فَشَرَ فِي اللّهَ بِأَ فَيْرِيدُ وَكُر مَنَى الْمَوْرِيدِ فَى الموضعين على أنه كنية و فى بعضها بابن زيد بالدن فى الموضعين على أنه كنية و فى بعضها بابن زيد بالدن فى الموضعين وادعى القاضى أنها رواية الاكثرين وكلاهما صحيح هو آسامة بن زيد ويقال أبو بحد واعلم أن فى حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة إحداها جواز هلاق النائب الثانية جوازالتوكيل فى الحقوق فى القبض والدفع الثائث لا انفقة للمبائن وقالت طائفة لا انفقة ولا سكنى الرابعة جوازالحق من منزل العدة للحاجة السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث جوازالحق عرمة لقوله صلى الله عليه وسلم فى أنم شريك تلك المرأة يغشاها أصحابي السابعة جوازالتحريض لحظبة المعتدة البائن بالثلاث الثامنة جوازالحظية على خطبة غيره اذا لم يحصل جوازالتعريض لحظبة المعتدة البائن بالثلاث الثامنة جوازالحظية على خطبة غيره اذا لم يحصل الدول إجابة لانها أخيرته أن معاوية وأبا الحهم وغيرهما خطبوها التاسعة جواز ذكر الغائب

بما فيه من العبوب التي يكرهها اذا كان النصيحة ولا يكون حيثة غية محرمة العاشرة جواز استمال المجاز لقوله صلى الله عليه وسلم لايضع العما عن عاققه ولا مال له الحادية عشرة استحباب إرشاد الانسان الى مصاحته وان كرهما وتكرار ذلك عليه لقولها قال انكحى أسامة فنكحته الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد الى إشارتهم وأن عاقبتها محودة الثالثة عشر جواز نكاح غير الكف، اذا رضيت به الزوجة والولى لان فاطمة قرشية وأسامة مولى الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وان دنت أنسابهم الخامسة عشر جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف النص أوعم ماهو عاص لآل عائشة أنكرت على قاطمة بنت قيس تعميمها أن لاسكني للبنونة وأتما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاتها أو نحو ذلك السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر و إكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان المضيف رجلا أو امرأة والله أعلم

وَ صَرَهُنَى مُحَدُّدُ بُنَ حَامٍ بِنَ مَيْمُونَ حَدَّتَنَا يَحْبَى بُنْ سَعِيدَ عَنِ اَبْنِ جُرَيُحْ ح وَحَدَّتَنَا عَبُد الله عَبْد الله عَبْد الله عَلَى الله عَبْد الله يَقُولُ طُلَقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ يَجُدٌ تَخْلَها فَرْجَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَغْرَجَ فَأَتَتَ اللّهُ عَبْد الله اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللل

## 

فيه حديث جابر ﴿ قَالَ طَلَقَتَ حَالَىٰ فَأَرَادِتَ أَنْ تَجِدَ تَخَلُها فَرْجِرِها رَجِلَ أَنْ تَخْرِج فَأَتَت النبي صلى الله عليه وسلم فقــال بلى فجدى نخلك فانك عدى أن تصدق أو تفعلى معروفاً ﴾ هذا الحديث دليل لخروج المحتدة البائل للحاجة ومذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جوازخر وجها فى النهار للحاجة وكذلك عند هؤلا "يحوزلها الحروج في عدة الوفاة ووافقهم أبوحنيفة في عدة الوفاة وقال فى البائن لاتخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقة من التحريف تعد جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمريف ذلك وتذكير المعروف

فيه حديث سيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال

عَد الله بن عُتَنةَ بن مَسْعُود أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بن عَد الله بن الْأَرْقِم الزَّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنَّ يَدُخُلَ عَلَى سُتِيْمَةَ بنت أَلْحَارِث الْأَسْلَمَةِ فَيْسَأَلُمَا عَنْ حَدَيْهَا وَعَمَّا قَالَ لَمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ حَيِنَ اسْتَفَتَّتُهُ فَكَتَبَ عُمُر بنُ عَبْد الله إِلَى عَبْد الله بن عُتْبَة نخيرُهُ أَنْ سُبْيَهَ أُخْبَرُنُهُ أَمَّا كَأَنْتُ تَحْتَ سَعْد بن خَرْلَة وَهُو فَي بنى عام بن أُوَى وَكَانَ مَّنْ شُهد

فقال النبي صلىالله عليه وسلم إن عدتها انقضت و انها حات للزواج فأخذ بهذا جماهير العلمـــاء من السلف والحالف فقالوا عدة المتوفى عنها بوضع الحل حتى لو وضعت بعــد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت فيالحال للازواج هذا قول مالك والشافعي وأيحنيفة وأحمد والعلما كافة الارواية عن على وابن عباس وسحنون الممالكي أن عدتها بأقصى الاجلين وهي أربعـة أشهر وعشرا ووضع الحمل و إلا ماروي عن الشعبي والحسن وابراهيم النخعي وحمـاد أنها لايصح زواجها حتى تطهر من نفاسها وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكو روهو مخصص لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ومبين أن قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام فىالمطلقة والمتوفى عنها وأنه على عمومه قال الجمهور وقد تعــارضِ عموم هاتين الآيتين واذا تعارض العمومان وجب الرجوع الىمرجح لتخصيص أحدهما وقد وجدهنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرا وأنها محمولةعلى غير الحامل وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو مارواه مسلم في البابأنها قالت فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قدحللت حين وضعت حملي وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع فان احتجوا بقوله فلما تعلت من نفاسها أيطهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالهـــا ولاحجة فيــه وانمــا الحجة في قول النبي صلى الله عليه وســـلم أنها حلت حين وضعت ولم يعلل بالطهر من النفاس قال العلمـــا من أصحابنا وغيرهم سواءكان حملها ولدا أو أكثركامل الخلقة أو ناقصها أو علقــة أو مضغة فتنقضي العــدة بوضعه اذا كان فيـه صورة خلق آدى سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد ودلسله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها . قوله ﴿ كَانْتَ تَحْتُ سَعِدُ بن بِدُرًا فَتُونَى عَنْهَا في حَجَّة الْوَدَاع وَهيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمَلْهَا بَعْدَ وَفَاتَه فَلَتَّا تَعَلَّتْ مْن نَفَاسَهَا تَجَمَّاتُ لُلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَك «رَجُلُ من بَي عَبد الَّدارِ ﴾ فَقَالَ لَهَا مَالى أَرَاكُ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَالله مَاأَنْت بنَاكح حَتَّى تَمْرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعُهُ أَثْمُرُ وَعْشَرْ فَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَسَّا قَالَ لى ذلكَ جَمَعْتُ عَلَى ٓ ثَيَابِي حينَ أَمْسِيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَقْنَانَى بأنّى قَدْ حَلَلْتُ حينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالْتَزَوْجِ إِنْ بَدَالَى قَالَ أَبْنُ شَهابِ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَأَنْتُ فِي دَمَهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَرَشِ مُمَّدُ مْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمَعْتُ يَحْتَى نَ سَعِيد أَخْيَرَنِي سُلْيَانُ ثُنْ يَسَار أَنَّ أَنَا سَلَيةَ أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰ وَأَبْنَ عَبَّاسِ ٱجْتَمَعَا عَنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمُرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجَهَا بِلَيَالَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَدُّتُهَا آخُرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَان ذٰلكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي « يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ » فَيَعَثُوا كُرَيْنًا « مَوْ لَي أَنْ عَمَّاس » إِلَى أُمِّ سَلَةَ يَسْأَلُمَا عَنْ ذَلِكَ جَهَاءُهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أَمَّ سَلَهَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَيَّةَ نُفسَتْ

خولة وهو فى بنى عامر بن لؤى ﴾ هكذا هو فى النسخ فى بنى عامر بالفا وهو تتحييج ومعناه ونسبه فى بنى عامر أى هو منهم . قوله ﴿ أبوالسنابل بن بعكك ﴾ أى لم تمكث . قوله ﴿ أبوالسنابل بن بعكك ﴾ السنابل بفتح السين و بعكك بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة واسم أفيالسنابل عمرو وقيل حبة بالباء الموحدة وقيل بالنون حكاهما ابن ماكو لا وهو أبوالسنابل أبن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبدالداركذا نسبه ابن الكابي وابن عبدالبر وقيل

بَعْدَ وَفَاهَ زَوْجِهَا بِلَيَالَ وَ إِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلَكَ لَرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَذَوَّجَ وَمِرْتُنَهُ أَبُو بِسُكْرِ بِنُ أَنِي شَيْبَةَ وَعَرْثُو النَّاقَدُ وَمِرْتُنَاهُ أَبُو بِسُكْرِ بِنُ أَنِي شَيْبَةَ وَعَرْثُو النَّاقَدُ وَمَرْتُوا النَّاقَدُ وَمَرْتُوا النَّاقَدُ وَمَرْتُوا النَّاقِدُ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَ

و مِرَشُ يَعْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكَ عَنْ عَبْد الله بْنِ أَي بَكْر عَنْ حُمِيْد بْنِ الْهِ عَنْ رَبْنَ بَلْت أَنِي سَلَمَة أَنَّهَا أَخْبَرْتُه هٰذِه اللَّا عَانِيقَ النَّلاَقَةَ قَالَ قَالَتَّ زَيْنُ دَخَلَتُ عَلَى أَمْ حَبِيَة زُوج النِّبِي صَلَى الله عَلْي وَسَلَّمَ حِينَ ثُوقًى أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أَمْ حَبِيبَة بِطِيب فِيه صُفْرَةٌ تُحَاوِضَيّها ثُمَّ قَالَتْ وَالله بَطِيب فِيه صُفْرَةٌ تُحَاوِقَ أَوْ غَيْرَهُ فَدَهَنَتْ مِنْه جَارِيّةَ ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيّها ثُمَّ قَالَتْ وَالله مَالي بَاللهِ عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ يَشُولُ عَلَى الْمُنْبِرَلاّ يَحْلُ

فىنسبه غيرهذا . قوله ﴿ نفست بعد وفاة زوجها بليال﴾ هو بضم النون علىالمشهور وفى لغة بِفتحها وهما لغتان فىالولادة وقوله بعد وفانه بليال قيل انهاشهر وقيل خمس وعشرون ليلة وقيل دون ذلك والله أعلم

### 

قال أهل اللغة الاحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لانها تمنع الزينة والطيب يقال أحدت المرأة تحد احدادا وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدا كذا قال الجمهور انه يقال أحدت وحدت وقال الاصمعى لا يقال الا أحدت رباعيا و يقال امرأة حاد ولا يقال حادة وأما الاحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه ، قوله

لِامْرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدْ عَلَى مَنْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَهَ أَنَّهُمْ وَعَشّرًا

صلى الله عليه وسلم ﴿ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً ﴾ فيهدليلعلى وجوبالاحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وان اختلفوا في تفصيله فبجب على كل معتدة عن وفاذ سواء المدخول سها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة هذا مذهب الشافعي والجمهور وقال أبوحنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المـالكبة لابجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لامرأة تؤمن بالله فخصه بالمؤمنة ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له فلمذا قىد به وقالأبو حنىفة أيضا لااحداد على الصغيرة و لاعلى الزوجة الأمة وأجمعوا على أنه لااحداد على أم الولد و لا على الامة اذا توفى عنهما سيدهما ولا على الزوجة الرجعية واختلفوا فىالمطلقة ثلاثا فقالءطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابزالمنذر لااحداد عليها وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الاحداد وهو قول ضعيف للشافعي وحكمي القاضي قولا عن الحسن البصري أنه لايجب الاحداد على المطلقة ولاعلى المتوفى عنها وهذا شاذ غريب ودليل من قال لااحداد على المطلقة ثلاثا قوله صلى الله علىهوسلم الاعلى الميت فخص الاحداد بالميت بعد تحريمه في غيره قال القاضي واستفيد وجوب الاحداد في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه مايدل على الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أمسلمة وحديث أمعطية في الكحل والطيب واللباس ومنعما منه والته أعلم وأما قوله صلى التعليه وسلم أربعة أشهر وعشرا فالمراد به وعشرة أيام بلياليها هذا مذهبنا ومذهبالعلماءكافةالاماحكيعن يحيى بن أبى كثير والاو زاعي أنهـا أربعة أشهر وعشر ليال وأنهـا تحل في اليوم العاشر وعندنا وعند الجمهور لاتحل حتى تدخل ليلة الحادى عشر واعلم أن التقييد عندنا باربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أنهـا تعتد بالاشهر أما اذا كانت حاملا فعدتهـا بالحل و يلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع سوا قصرت المدة أم طالت فاذا وضعت فلا احداد بعده وقال بعض قَالَتْ زَيْنُبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْش حِينَ تُوفَى أَخُوهَا فَدَعَتْ بِعليب فَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالْتْ وَاللهِ عَلَى الطِّيبِ مَنْ حَاجَة غَيْرً أَقَى سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا وَمُرَاتِينِ أَوْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لا وَمُرَاتِينٍ أَوْ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

العلماء لايازمها الاحداد بعد أربعة أشهر وعشر وان لم تضع الحملوانة أعلم قال العلماء والحكمة في وجوب الاحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لان الزينة والطيب يدعر ان الحالت كلح و يوقعان فيه فنهت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النسكاح لكون الزوج ميتا لايمنع معتدته من النسكاح ولا يراعيه ناكم او لا يخاف منه بخلاف المطلق الحي قائه يستغني بوجوده عن زاجر آخر ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وان لم تمكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للبيت بوجوب العدة وجعلت أربعة أشهر وعشراً لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الوليد إن كان والعشر احتياطا وفي هذه المدة يتخرك الولد في البطن قالوا ولم يوكل ذلك الى أمانة النساء ويحمل بالاقراء كالطلاق لما كانت الصغيرة من الروجات نادرة ألحقت بالغالب في حكم وجوب العدة والاحداد وانة أعلم . قوله ﴿ فدعت أمرية بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ﴾ هو برفع خلوق و برفع غيره أي دعت بصفرة وهي خلوق أو غيره أي ها جانبا الوجه فوق الذق الاعداد وانة أعلم . هما جانبا الوجه فوق الذق الاعداد وانة أعلم . هما جانبا الوجه فوق الذق الاعداد على غير الزوج ثلاثة أيام فلونها أم حبية و زينب مع الحديث المذكور دلالة لجواز الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فلونها أم حلونها الوحدا ﴿ وقدا الشك عناها بالالف . قولما ﴿ وقدا الشك عناها بالالف . قولما ﴿ وقدا الشك عناها بالالف . قولما ﴿ وقدا الشكك عينها ﴾ هو برفع الذون وقع في معض الاصول عيناها بالالف . قولما ﴿ وقدا الشكك عينها ﴾ هو برفع الذون وقع في معض الاصول عيناها بالالف . قولما

ثُمُّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَنَّهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ تَرْمَى بالْبَعَرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحُوْلِ قَالَ حُمْيْدُ قَقَلْتُ لَزِيْنَبَ وَمَا تَرْمِى بالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتَ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوْفَى عَنَّهَا رَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ بِيَاجًا وَلُمْ مَسَّ طِيبًا وَلا شَيْنًا حَتَّى ثَمْرٌ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْثَى بِلَابَةٍ حَارٍ أَوْشَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضْ بِهِ

﴿ أَفْسَكُ حَلَّمَا فَقَالَ لَا ﴾ هو بضم الحاء وفي هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده في قوله صلى الله عليه وسلم لاتكتحل دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سوا احتاجت اليه أم لا وجا في الحديث الآخر في الموطأ وغيره في حديث أمسـلمة اجعليه بالليـل وامسحمه بالنهار ووجه الجمع بين الأحاديث أنها اذا لم تحتج اليه لايحل لهـــا وان احتاجت لم يجز بالنهار وبجوز بالليـل مع أن الأولى تركه فان فعلته مسحته بالنهار فحديث الاذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام وحديث النهي محمول على عدم الحاجة وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهى تنزيه وتأوله بعضهم على أنه لمبتحقق الخوف على عينها وقد اختلف العلما. في اكتحال المحدة فقال سالم بن عبدالله وسلمان بن يسار ومالك في رواية عنه بجوز اذا خافت على عنها بكحل لاطيب فيه وجوزه بعضهم عند الحاجة وانكانفيه طيب ومذهبنا جوازه ليلاعندالحاجة بمــا لاطيب فيه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ انمــا هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ﴾ معناه لاتستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فانها مدة قليلة وقدخففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة وفيهذا تصريح بنسخ الاعتداد سنةالمذكور في سورة البقرة فيالآية الثانية وأمارميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها وقال بعضهم هو اشارة الى أن الذي فعلته وصبرت عليــه من الاعتــداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتاً صغيراً هين بالنسبة الىحق الزوج وما يستحقه من المراعاة كمايرون الرمى بالبعرة . قوله ﴿ دخات حفشا ﴾ هو بكسر الحاء المهملة واسكان الفاء و بالشين المعجمة أي بيتاً صــغيرا حقيرا قريب السمك . قوله ﴿ثُم تَوْتَى مَدَابَة حمــار أو شاة أوطير

فَقَلَّكَ اَقْتَضْ بِشَى ، إِلَّا مَاتَ ثُمَّ عَنُو اللهُ وَلَيْعَلَى بَعَرَةً فَتَرِى بِهَا ثُمَّ تُواَجِعُ بِعَدُ مَاشَارَتْ مِن طِيب أَوْ عَيْرَه وَ مَرْشَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَة عَن طِيب أَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَرْشَا مُحَمَّدُ وَيَنَبَ بِنُت أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ ثُوفَى حَدِيدٌ لِأُمْ حَبِيبَة فَدَعَتْ بِصُغْرَة فَسَحَتُهُ بِذَرَاعَيْها وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لاَئِي سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسِمَّ أَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَرْشَ مَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسِمَّ أَنْهِ وَسَلَمَ وَعَرْشَ عَمَّدُ بُنُ لَلْتُ عَلَى وَهِ إِلَّا مَلَى وَهِ إِلَيْهِ مَلْمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَمَرْشَ عَمَّدُ بُنُ لِلْاَعْلَى وَهِ إِلَيْهِ مَلْمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَمَرْشَ عَمَّدُ بُنُ الْمُتَى حَدَّثَا مُحَدُّ أَنْ الْمُعَلِقُ مَلْمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَمَرْشَ عَمَّدُ بُنُ الْمُتَى حَدَّثَا اللهُ عَلَى وَهِ إِلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَرْشَ عَمَّدُ بُنُ الْمُتَى حَدَّثَمَا اللهُ عَلَى وَهِ إِلَيْ مَا اللهُ عَلَى وَسَلَمَ وَمَرْشَ عَمَالًا اللهُ عَلَى وَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فنفتض به ﴾ هكذا هو في جميع النسخ فنفتض بالفاء والضاد قال ابن قتية سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذ كروا أن المعتدة كانت لانفسل ولاتمس ماء ولاتقل ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأفيح منظر ثم نفتض أى تكسر ماهى فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلايكاد يعيش مانفتض به وقال مالك معناه تمسح به جلدها وقال ابن وهب معناه تمسح بيدها عليه أوعلى ظهره وقبل معناه تمسح به ثم تفتض أى تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء و إزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة وقال الاخفض معناه تتنظف وتتنق من الدرن تشبها لها بالفضة في نقائها وبياضها وذكر الهروى أن الازهرى قال رواها شافعي تقبص القاف والساد المهملة والباء الموحدة مأخوذ من القبص وهو القبض بأطراف الإصابع . قوله «توفى حميه لام حبية كه أى قريب

في أَحلاسَها «أَوْ في شَرِّ أَحْلاسَهَا في بَيْتَها » حَوْلًا فَاذَا مَرَّ كُلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَة فَخَرَجَتْ افْلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا و**رَرْن** عُبَيْدُ الله بْن مَعَاذ حَدَّثَنَا أَبى حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مَمْيد بْنافع بِالْحَدِيثِينَ جَمِيعًا حَديث أُمِّ سَلَمَةً في الْكُحْل وَحديث أُمِّ سَلَمَةَ وَأَخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنهُ لَمْ تُسَمَّهَا زَيْنَبَ نَحُو حَديث نُحَمَّدٌ بْن جَعْفَر و **وَرَثْنِ** الْبُوبِكْر أَبُنُ أَى شَيْبَةَ وَعَرْدُ النَّاقَدُ قَالاَ حَدَّثَنَا رَيدُ بنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعيد عَن حُيد أَبْ نَافَعَ أَنَّهُ سَمَعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَي سَلَنَةً تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَنَةَ وَأُمَّ حَبِينَةَ تَذْكُرانَ أَنَّ أَمْرَأَةً أَتُتْ رَسُولَ اللّه صَـلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بْنَتَّا لَمَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِي تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنْ تَرْمى بِالْبَعَرَة عَنْـدَ رَأْسِ الْحَـوْلُ وَإِنَّمَـا هَىَ أَرْبَعَـةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ وحَرَّشِ عَمْرُو النَّاقدُ وَابْنُ أَنِي عَمْرٍ « وَاللَّفْظُ لَعَمْرُو» حَدَّثَنَا سَفْيَانَ بَنْ عَيْنَةً عَنْ أَيُوبَ بْنَ مُوسَى عَن حميد أَبْنَ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بنْت أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَلَّ أَتِّي أُمَّ حَبِيبَةَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ في الْيَوْم الثَّالَث بصُفْرَة فَسَحَتْ به ذَرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هٰذَا غَنيَّةٌ سَمَعْتُ النَّمَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحَلُّ لاُمْرَأَةً تُؤْمُن بالله وَالْيَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدَّ فَوْقَ ثَلَاث

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فَى شَرَ أَحَلَاسُها﴾ هو بفتح الهمزة و إسكان الحاء المهملة جمع حلس بكسر الحساء والمراد فى شر ثيابها كما قال فى الرواية الآخرى وهو مأخوذ من حلس البعسير وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره · قوله ﴿نعى أبى سفيان﴾ هو بكسر العين مع تشديد اليا. و باسكانها مع تخفيف الياء أى خبر موته

إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَانَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا و مِرْرْنَ يَحْىَ بِنُ يَحْىَ وَتُنبَيَّهُ وَأَبْنُرُمُ عَن اللَّذِي بْنِ سَعْدَ عَنْ نَافعُ أَنَّ صَفَّيَةً بِنْتَ أَبِّي عَبْيدَ حَدَّثُتُهُ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ عَائشَةَ أَوْ عَنْ كَلْتُهُمَا أَذَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لاُمْرَأَةً تُؤْمُنُ بالله وَالْيَوْم الآخر ﴿أَوْ تُؤْمُنُ بِاللَّهِ وَرَسُولُهِ ۚ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلَائَةً أَيَّامُ إِلَّا عَلَى زَوْجَهَا و **مَرْش**َاه شَيْدَانُ بْنُ هَزْوخَ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْعَرْيزِ « يَعْنى أَبْنَ مُسْلم » حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُدينَار عَنْ نَافع باسْنَاد حَديث ٱللَّيْث مثْلَ رَوَايَته و**حَرَثْن**اه أَبُو غَسَّانَ الْمُسْمَعَىٰ وَ<sup>نُحَمَّدُ</sup> أَنْ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمْعَتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد يَقُولُ سَمْعْتُ نَافعاً يُحدِّثُ عَنْ صَفَيَّةَ بنْتَ أَبِّي عُبَيْدًا أَنَّهَا سَمَعَتْ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلِ حَديثِ اللَّيْثِ وَأَبْنِ دينَارِ وَزَادَ فَانَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا و**مَرْث**َ أَبُوالرَّبِعِ حَدَّثَنَا حَمَّانُ عَنْ أَيْوبَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمير حَدَّثْنَا أَبِي خَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله جَمِيعًا عَنْ نَافع عَنْ صَفيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبِيدُ عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْعْنَى حَديثهمْ ومترثث يَحْيَى أِنْ كَثِينَ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَالنَّاقَدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب « وَاللَّفْظُ ليَحْيَى » قَالَ نَحْيَى أُخْبَرَنَا وَقَالَ الآخُرُونَ حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُونَة عَنْ عَائشَةَ عَن النِّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لامْرَأَةُ نُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْمَوْمُ الآخر أَنْ تُحدُّ عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلَاث إِلَّا عَلَى زَوْجَهَا و**ِرَرْنِ** حَسَنُ بْنُ الرِّيعِ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هَشَام

قوله صلى انه عليه وسلم (ولاتلبس ثوبا مصبوغا الاثوب عصب الهصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو بر ود الين يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى الحديث النهى عن جميع الثاب المصبوغة الزينة الاثوب العصب قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لايجوز للحادة لبس الثياب المصفرة والمصبغة الاماصبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزير ومالك والشافعي وكرهه الزهرى وكره عرفة العصب وأجازه الزهرى وأجاز مالك غليظه والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا وهذا الحديث حجة لمن أجازه قال ابن المنذر رخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخرى الممالكية جيد البيض الذي يترين به وكذلك جدد السواد قال أصحابنا ويجو زكل ماصبغ ولاتقصد منه الزينية ويجوز لها لبس الحرير عبد السواد قال أصحابنا ويجوز توله صلى الله في الاصبح ويحرم حلى الذهب والماضية وكذلك اللؤاؤ وفي اللؤاؤ وجه أنه يجوز قوله صلى الله عليه وسلم (ولاتمس طيبا الااذا طهرت نبذة من قسط أواظفار) النبذة بضم النون القطعة عليه وسلم (ولاتمس طيبا الااذا طهرت نبذة من قسط أواظفار) النبذة بضم النون القطعة

### كتاب اللعان

و مَرْشِنَ يَحْيَى ثُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأَتُهِ عَلَى مَالِكَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْـد السَّاعِدِيَّ أَخْـبَرَهُ أَنَّ تُحْوِيْمِرًا الْعَجْلَائِيَّ جَا. إِلَى عَاصِمٍ ابْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ

والشىء اليسير وأما القسط فبضم القاف و يقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف و بتاء بدل الطاء وهو والاظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطبب رخص فيــه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكرية تتبع به أثر الدم لاللتطيب والله تعالى أعلم

#### كتاب اللعان

اللمان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاصى بينهما وسمى لماما لقول الزوج على لعنة الله ال كنت من الكاذبين قال العلماء من أصحابنا وغيرهم واختير لفظ اللمنة على لفظ اللمنت ولى لعنظ المعنف وفي صورة اللمان لأن لفظ اللمنة متقدم في الآية الكريمة وفي صورة اللمان ولان جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللمان دونها ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولاينمكس وقيل سمى لمانا من اللمن وهو وغيره واللمان عند بهو وأصحابنا بين وقيل شهادة وقيل يمين فيهائبوت شهادة وقيل عكسه قال العلماء وجو را اللمان وقيل شهادة وقيل يمين فيهائبوت شهادة وقيل عكسه قال العلماء وجو را اللمان لحفظ الانساب ودفع المعرة عن الازواج وأجمع العلماء على صحة اللمان في الحديث الازواج وأجمع العلماء على صحة اللمان في الحديث المنافقة عليه وسلم على الله عليه وسلم في المعرفية في الباب أولا لمويم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك وقال جمهور العلماء ميه ولما العلماء مبهورة على الباب أولا لمويم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك وقال جمهور العلماء المعالم بعدهذا في قصة هلال

أَرَّأَيْتَ يَاعَاصُمُ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ الْمُرَأَتِهَ رَجُلاً أَيْقَدُلُهُ فَتَقَنَلُونَهُ أَمَّ كَيْفَ يَفْعَلُ فَصَلَّ لِي عَنْ ذَلِكَ يَاعَاصُمُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسَاتِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرُ عَلَى عَاصِمٍ مَا مَعَ مِنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلُهِ جَاهُ عُرِيْهِ فَقَالَ مَا مَعَ مِنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَسَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلُهُ جَاهُ عُرِيْهِ فَقَالَ يَاعَاصِمُ مَاذَهُ قَالَ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ رَبِعَ عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَاصِمُ لَعُونَهُمْ لَمْ تَأْتَى بَغَيْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ عَاصِمُ لَعُونَهُمْ لَمْ تَأْتَى بَغَيْرِ فَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عُولُهُمْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ لَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ عُومُ مُونَ وَلَلْهُ لَا اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّٰهُ لَلْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عُولًا عَاصِمُ لَا لَهُ لَا اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ لَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ ولَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا عُلَا عَلَا عُولُولُولَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَا عَلَا عَلَى عَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْمِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَا

قال وكان أول رجل لاعن في الاسلام قال المار ردى من أصحابنا في كتابه الحاوي قال الأكثر ون قصة هلال بن أمية أسيق من قصة العجلاني قال والنقل فيها مشتبه ومختلف وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل قصة هلال لا تبين أن الآية نزلت فيه أولا قال وأما قول صلى الله عليه وسلم لعوير ان الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فعناه مانزل في قصة هلال لان ذلك حكم عام جميع المعلمها سألا في وقسين متقار بين فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللمان فيصدق أنها نزلت فيها جميعا فلعلهما سألا في وقسين متقار بين فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللمان فيصدق أنها نزلت في من المجرة وعن نقله القاطى عياض عن ابن جرير الطبرى وكانت قصة اللمان في شعبان سنة تسع من الهجرة وعن نقله القاطى عياض عن ابن جرير الطبرى اليها لا يسيع ما كان فيه هتك ستر مسلم أومسلمة أواشاعة فاحشة أوشناعة على مسلم أومسلمة قال العلماء أما اذا كانت المسائل عما يحتاج اليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فها وليس هو المراد في الحديث وقد كان المسلمون في سألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الواقعة فيجيهم ولا يكرهها و إنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتاج اليه و أوابا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج الها وفي المندين وألموهم على الكلام في أعراض الميانين وغوهم على الكلام في أعراض الميانين وفي الإسلام ولان من المسائل ما يقتضى جوابه تصنيقا وفي الحديث الآخرة وغط النالس المسلين وفي الاسلام ولان من المسائل ما يقتضى جوابه تصنيقا وفي الحديث الآخرة أعظم الناس

حَتَّى أَشَأَلُهُ عَنَهَا فَأَقَبَلَ عُو مُرْ حَتَى أَنَى رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَّأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَهَ مَعَ أَمْرَأَتِه رَجُلاً أَيْقَتُلُهُ فَقَتْلُونُهُ أَمَّ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْدَرَلُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَكَ فَأَذْهَبْ فَأَتْ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَنَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَتَّا فَرَغُلْ قَلَ

حربا من سأل عمـا لم يحرم فحرم من أجل مسألته .قوله ﴿ يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا ﴾ هذا الكلام فيه حذف ومعناه أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنا وأصركل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا . قوله ﴿ أَيْقَتَلُ فِتَقَتَلُونُهُ ﴾ معناه اذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زني بهافانقتله قتلتموه وانتر كهصبرعلى عظيم فكيف طريقه وقداختلف العلماء فيمن قتل رجلا و زعم أنه وجده قد زنى بامرأته فقال جمهورهم لايقبل قوله بل يازمه القصاص الاأنتقوم بذلك بينة أو يعترفبه و رثة القتيل والبينة أربعة منعدول الرجال يشهدون على نفس الزنا و يكون القتيل محصناً وأما فيما بينمه و بين الله تعمالي فان كان صادقا فلا شي. عليه وقال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقِتله والصواب الأول وجاء عن بعضالسلف تصديقه فيأنه زني بامرأته وقتله بذلك. قوله ﴿ قَالَ سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ فيهأن اللمان يكون بحضرة الامام أوالقاضىو بمجمع من الناس وهو أحد أنواع تغليظ اللعان فانه تغليظ بالزمان والمكان والجمع فأما الزمان فبعد العصر والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد والجمع طائفة منالناس أقلهم أربعة وهل هذه التغليظات واجبَّه أم مستحبة فيه خلافعندنا الأصح|لاستحباب. قوله ﴿ فَلَــا فَرَعًا قَالَ عَوْ يَمْرُ كَذِبَ عَلِيهَا يَارِسُولَ الله أنْ أُمسكتْهَا ﴾ فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وفي الرواية الأخرى فطلقها ثلاثا قَالَ أَنْ شَهَابِ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ و**صِّثن**ي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْب

قبل أن يأمر درسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صسلى الله عليه وسلم ذاكم النفريق بين كل متلاعنين وفى الرواية الأخرى أنه لاعن ثم لاعنت ثمفرق بينهما وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسبيل لك عليها اختلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمو رتقع الفرقة بين الزوجين بنفس التلاعن ويحرم عليه نكاحما على التأبيد لهـذه الإحاديث لكن قال الشافعي وبعض المـالكية تحصل الفرقة بلعان الزوج وحـده ولاتنوقف على لعان الزوجة وقال بعض المالكية تنوقف على لعانها وقال أبوحنيفة لاتحصل الفرقة الابقضاء القاضي بها بعد التلاع لقوله ثم فرق بينهما وقال الجمهور لاتفتقر الى قضاءالقاضي لقوله صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها والرواية الآخرى ففارقها وقال الليث لاأثر للعان في الفرقة ولايحصل به فراق أصلا واختلف القائلون بتأبيد التحريم فيها اذا أكذب بعد ذلك نفسه فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المعنى المحرم وقال مالك والشافعي وغيرهما لاتحل له أبدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لاسديل لك عليها والله أعلم وأما قوله كذبت عليها يارسول الله ان أمسكتها فهو كلام تام مستقل ثم ابتدأ فقالهي طالق ثلاثا تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها و إيماطلقها لانه ظن أن اللعان لايحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثًا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها أى لاملك لك عليها فلا يقع طلاقك وهذا دليل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان واستدل به أصحابنا على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراما وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه اطلاق لفظ الثلاث وقد يعترض على هذا فيقال انما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له ولانفوذا وبجاب عن هـذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه وقال له كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام والله أعـلم وقال ابن نافع من أصحاب مالك انمــا طلقها ثلاثا بعد اللعان لأنه يستحب اظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان وهـذا فاسد وكيف يستحب للانسان أن يطلق من صارت أجنبية وقال محمد بن أبي صفرة الممالكي لانحصل الفرقة بنفس اللعان واحتج بطلاق عويمر وبقوله ان أمسكتها وتأوله الجمهور يما سبق والله أعلم . وأما قوله ﴿ قَالَ ابن شَهَابِ فَكَانَتَ سَنَّة

أَخْبَرَنَ يُونُسُ عَنَ أَبْنَ شَهَابَ أَخْبَرَنَى سَهْلُ بَنْ سَعْد الْاَنْصَارِى ۚ أَنَّ عُو بُمِرًا الْأَنْصَارِى وَمَنْ يَعْ الْمَعْجَلَانَ أَنَى عَاصَمَ مْنَ عَدَى وَسَاقَ الْحَديثَ بَمْلُ حَديثِ مَالِكُ وَأَذْرَجَ فِي الْحَديثِ وَوَلَهُ وَكَانَ هَرَاقُهُ إِنَّاهَ بَعْدُ سُنَةً مَالَّا هَمَّلَا فَكَانَ فَوَاللَّهُ عَكَانَ هَا لَمُ عَلَيْ وَمَلَا فَكَانَ فَرَاقُهُ إِنَّا اللَّهُ مَنْ أَنْهُ وَلَمُ وَرَدُ فَيهُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتُ حَامَلًا فَكَانَ أَنْهُ مِرَاللَّهُ فَكَانَ وَعَن النَّلَاعَيْنُ وَعَن أَنْهُ مَنْهُ مَالَوصَ اللَّهُ فَكَانَ وَمَعْتُ مُعَدَّانًا عَبْدُ الرَّرَّاقَ أَنْهُ مَرَّ فَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولً اللهُ أَرَيْتُ رَجُلًا وَجَدَّ مَعَ أَمْرَأَتُهُ وَجَلًا وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتُهُ وَجَلًا وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتُهُ وَكَلَاعَنَا فِي الْمُسْعَدِ وَأَنَا شَاهَدٌ وَقَالَ فِي الْمُحَدِيثَ فَطَلَقُهَا ثَلَانًا اللّهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ وَمَلًا فَقَالَ فَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَمَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ فَاللّهُ وَمَلًا فَعَالَ فَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلْمُ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى ال

المتلاعنين ﴾ فقد تأوله ابن نافع الممالكي على أن معناه استحباب الطلاق بعد اللعان كم سبق وقال الجمهور معناه حصول الفرقة بنفس اللعان ، وأماقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ذَا كم التَّفريق بين كل متلاعنين فمناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بينكل متلاعنين وقيل معناه تحريمها على التأييد كما قال جمهور العلماء قال القاضي عياض واتحق علما الأمصار على أن بجرد قذفه لووجته لا يحرمها عليه الا أبا عبيد فقال تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان. قوله ﴿ وكانع حاملا فكان ابنها يدعى الى أمه ثم جرحالسنة أنه يرثها وترث مته ما فرض القدام كي عبد جواز لعان الحامل وأنه اذا لاعنها ونفي عنه نسب الحل اتنفى عنه وأنه يثبت نسبه من الام ويرثها وترث منه ما فرض القد للاثم و هو الثلث اس لم يكن لليت و لد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة أو الاخوات وان كان شي من ذلك ظها السدس وقد أجم

أَنْ نَمْيرُ حَدَّتَنَا أَيْنِ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ وَاللَّفَظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَــُدُ الله اللهُ كَمْيرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلكِ بَنْ أَيْ سُلْيانَ عَنْ سَعَيد بن جُيْرٍ قَالَ سُلْتُ عَنِ التُلكَعَيْنُ في إمْرَةَ مُصْعَبَأَيُونَ فَي بَيْنَهُمَا قَالَ فَسَمَعَ صَوْتِي قَالَ أَبُنُ جُبْرِ قُلْتُ نَمْ قَالَ ادْخُلْ فَوَلَئَهُماَعِاً. بَكَ هَذَه السَّاعَةُ إِلاَّحَاجَةُ فَدَّخَلْتُ فَأَنَّلُ فَسَمَعَ صَوْتِي قَالَ أَبُنُ جُبْرِ قُلْتُ نَمْ قَال ادْخُلْ فَوَلَئَهُماعِاً. أَبْ فَلَا مُؤْلِنَ قَالَ يَارَسُولَ اللهُ أَرَائِتَ أَنْ لُو وَجَدَ أَحَدُنَا أَمْرَأَتُهُ عَلَى فَاحِشَة كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكُمَّ تَكُمُّ يَأْمُ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مثلِ ذلكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّيْنُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَمَّ فَلَانُ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَانْ سَكَتَ عَلَى مُثْلِ ذلكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّيْنُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَمَّ فَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَاللّهِ فَاللّهِ فَقَالَ إِنَّ اللّهِ عَلَى مَا لَيْكُ عَنْهُ قَدْ النَّيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ قَدْ النَّيْكِ فِهِ قَلْلَ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ قَلْ النّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَنْهُ قَدْ النَّيْكِ فِي قَالْمَ لَوْلَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ

العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم اخوته وأخواته من أمه تم أذا دفع الى أمه فرضها أو الى أصحاب الفروض وبقى شىء فو لمو المائم ان كان علمها ولاء ولم يكن عايم هو و لا بمباشرة اعتاقه فان لم يكن لها موال فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعى وبه قال الزهرى ومالك وأبو ثور وقال الحكم وحماد ترثه لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعى وبه قال الزهرى ومالك وأبو ثور وقال الحكم وحماد ترثه أمه وقال آخرون عصبة أمه روى هذا عن على وابن مسمود وعطاء وأحمد بن حنبل قال أحد فان انفردت الام أخذت جميع ماله بالعصوبة وقال أبو حنيفة أذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعلة مذهبه في اثبات الرد والله أعلى . قوله ﴿ فَمَلاعنا فَي المسجد وقد سبق بيانه قوله ﴿ فقلت المفلام استأذن لى قال المسجد كي فيه استحباب كون اللمان في المسجد وقد سبق بيانه قوله ﴿ فقلت المفلام استأذن لى قال انه حيو قي فقال ابن جبير قلت نوه استفهام أي أأنتابن جبير . قوله ﴿ فوجدته نصف النهار وأما قوله اما قوله أي أأنتابن جبير . قوله ﴿ فوجدته نصف النهار وأما قوله ابن جبير . قوله إن فوه استفهام أي أأنتابن جبير . قوله ﴿ فوجدته الفلام استأذن المهام أي أأنتابن جبير . قوله ﴿ فوجدته الفلام المنافقة وله أن المنافقة المنافقة وله أن قوله أن المنافقة المنافقة وله أن المنافقة المنافقة وله أن المنافقة ولما أوله أنه قائل فهو من القيلولة وفوده المنافقة المنافقة ولمنافقة المنافقة ولمنافقة المنافقة ولما قوله أن قوله ﴿ فوجدته المنافقة المنافقة ولمنافقة المنافقة ولمنافقة ولمنافقة المنافقة ولمنافقة و

عَزَّوجَلَ هُوُلاهِ الآيات في سُورة النُّور وَالنَّينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهُ وَوَعَظُهُ وَذَكَّرُهُ وَأَخْبَرُهُ أَنَّ عَلَيْهَا أَمُّ دَعَاهَا فَوَعَظُهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ النَّيْلَ أَهُونُ مِنْ عَذَابِ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا أَمُّ دَعَاهَا فَوَعَظُهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ النَّيْلَ أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الآخرة قَالَتْ لاَ وَالذَى بَعَنْكَ بِالْحَقَّ إِنَّهُ لَكَاذَبُ فَبَدَأ بَالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِالله إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامَسَةُ أَنَّ لَفَنَهَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينِ ثُمْ تَقَى بِلْلُواتًا فَشَهَدَ أَرْبُع شَهَادَت بِاللهِ إِنْ كَانَ مَنَ الصَّادِقِينَ أَرْبُع شَهَادَت بِاللهِ إِنَّهُ كَنَ الْكَاذِينَ وَالْخَامَسَةُ أَنَّ عَصْبَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِيقِقِ أَلْكَ أَرْبُع شَهَادَت بِاللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ أَنْ مَنْ مَنْ الْمَالَقُولُ فَأَنْبُتُ عَبْدُ الله بْنَ عُبْرُ وَمَرْ السَّعْدَى عَدْتُنَا عَيْسَى بْنُ يُولُسَ حَدَّيْنَا عَبْدُ اللّٰكَ الزُّيْرُ فَلْمُ أَذِر مَا أَقُولُ فَأَنْبُتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْ الْمَاسُمُ عَنْ الْمُتَلَاعِينَ أَيْفِقُ بَيْمُهَا أَنْ الْمَنْ أَلِي اللّٰهِ فَهُمَ الْمَرَانُ عَلَى اللّٰمَالَةُ وَلَا اللّٰمَالَةُ وَلَوْ الْمُؤْلُونَ أَنْبُونَ اللّٰمَ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ مُنَا عَبْدُ اللّٰهُ فَيْ اللّٰمَاتُ عَنْ الْمُنْتَالَعُونَ أَنْهُ وَلَوْلَ فَأَنْبُ مَا عَبْدَ اللّٰهُ عَنْ الْمُنْعَالَى عَنْ الْمُقَالِقُ فَيْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰ عَنْهُ اللّٰمَ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّٰمَالَةُ وَلَا مُؤْمِلُونَ الْمَالَالُولُ فَأَنْهُمْ اللّٰهُ اللّٰمَالَةُ وَلَا اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰمَالِقُولُ فَأَنْهُ اللّٰمَالَةُ وَلَا عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِلُونَ اللّٰمَ اللّٰمَ الْمَالِقُولُ اللّٰمَالِقُولُ فَأَنْهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ فَأَلْهُ اللّٰمَالُولُ فَالْمَالِقُولُ فَالْمُولُ فَالْمَالُمُ الْمُؤْمُولُ فَالْمَالُمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّٰمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِقُولُ فَأَنْهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ فَالْمَالِمُولُولُولُوالَمُولُولُوا اللْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

مفترشاً برذعة ﴾ هو بفتح البا. وفيه زهادة ابن عمر وتواضعه . قوله ﴿ و وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ﴾ وفعل بالمرأة مثل ذلك فيه أن الامام يعظا المتلاعنين و بخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة . قوله ﴿ فيداً بالرجل فشهد أربع شهادات الى آخره ﴾ فيه أن الابتداء في اللمان يكون بالزوج لأن الله تعلى بدأ به و لأنه يسقط عن نفسه حد قذفها و ينفى النسب ان كان ونقل القاضى وغيره اجماع المسلين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعى وطائقة لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها وصححه أبو حنيفة وطائفة . قوله ﴿ فضهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أزلعنة اللهاد وهي جمع عليها . قوله صلى

أَبُنُ حَرْبِ ﴿ وَاللَّهُ لَمْ لِيَحْيِ ﴾ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بَنْ عَيْنَةً عَن عُمْرِو عَن سَعِيد بنِ جُيْرِعِن أَنِي عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى قَالَ لَا مَالَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَالَى قَالَ لَا مَالَ لَكَ حَسَّا ابُكُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَالَى قَالَ لَا مَالَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَالَى قَالَ لَا مَالَ لَكَ عَلَيْها قَالَ يَرْضُولَ اللهِ مَالَى قَالَ لَا مَالَ لَكَ أَنْكُ مَنْهَا قَالَ وَهُو مَن عَلَيْها قَالَ لَا عَلَيْها فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مَنْهَا قَالَ وَهُو مَن عَلَيْهَا فَلَاكُ مَنْها قَالَ وَهُو مَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ سَعِيدَ بْنَ جُيْرٍ يَقُولُ مَنْكُ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنِي أَبُو الرَّيْمِ الزَّهْرَاقُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَا وَلَوْقَ وَسُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَرَانُ وَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَا وَلَوْقَ وَسُولُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَرَضَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الله عليه وسلم للمتلاعنين (حسابكا على الله أحدكا كاذب) قال القاضى ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللمان والمراد بيان أنه ياز م الكاذب التوبة قال وقال الداودى انميا قاله قبل اللمان تحذيراً لهما منه قال والأول أظهر وأولى بسياق الدكلام قال وفيه رد على من قال منهم لا تستعمل الا في النفى وعلى من قال منهم لا تستعمل الا في النفى وعلى من قال منهم لا تستعمل الا في الوصف و وقعت موقع واحد وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفى و لا وصف و وقعت موقع واحد وقد أجازه المبرد و يؤيده قوله تعالى فضهادة أحدهم وفى هذا الحديث أن الحصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وان علمنا كذب أحدهما على الابهام. قوله ( يا وسول الله مالى قال لامال الك ان كنت صدقت عليها فيو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ) في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها والمسئلتان بجمع عليهما وفيه أنها لوصدقه وأقرت بالونالم يسقط مهرها

عَن اللَّعَان فَذَكَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَمثْله و وَرَشْنِ أَبُو عَسَّانَ الْمسْمَعيُّ وَمُحَمَّدُ انُ الْمُثَى وَانْ بَشَارِ «وَاللَّفْظُ للسَّمَعِيُّ وَأَنْ الْمُثَنِّي ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ «وَهُوانْ هَشَام» قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيد بِن جُبِيرْ قَالَ لَمْ يُفَرِّق الْمُسْعَبُ بَنْ الْمُتَلَاعِنَنْ قَالَ سَعيدٌ فَذُكَرَ ذٰلِكَ لَعَبْدِ اللَّهُ بنُ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ نَىُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَنْ أَخَوَى ْ بَنَى الْعَجْلَانَ وَرَرْشِ سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورَ وَقَنَيْبُةُ بْنُ سَعِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالكُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ « وَ اَلَّفْظُ لَهُ » قَالَ قُلْتُ لِمَالِك حَدَّثَكَ نَافَعْ عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ أمراً تُهُ عَلَى عَهْد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بَأْمَّهُ قَالَ نَعَمْ و صَرْتُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبِيدُالله عَنْ نَافع عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمْرَاَتَهِ وَفَرَّقَ بِيَنْهِمُا و**رَرَثنِ**ه مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثنَى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعيد قَالَا حَـدَّتَنَا يَحْى «وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْد الله مهٰذَا الْاسْنَاد حَرْثُ أَرْهَا مِنْ مُ حَرْب وَعُمَّالُ بِنَ أَي شَيْبَةَ وَ إِسْحَق بِنُ إِبِرَاهِمَ ﴿ وَاللَّفْظُ لرُهَيْنِ قَالَ إِسْحَقُ أُخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَان حَدَّثَنَا جَريرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد ألله قَالَ إِنَّا لَيْلَةَ الْجُنَّعَة في الْمَسْجِد إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ الْمُرَاتَّة رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَاتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظُ وَاللّه لَاشَالَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مَنَ الْغَدَ أَتَى رَسُولَ اللهَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَـدَ مَعَ أَمْرَأَتُه رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدُمُهُمُ أَوْ قَنَـلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ مَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَهُ اللَّعَان وَالَّذينَ وَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَا ُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ هٰذَهِ الْآيَاتُ فَابْتُلَى بِهِ ذَلْكَ الرَّجُلُ مَنْ بَيْنِ النَّاس . جَجَاءَ هُوَ وَأُمْرَأَتُهُ إِلَى رَسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِد الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَات بِالله إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامَسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ منَ الْكَاذِبينَ فَذَهَبَتْ لتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَّتْ فَلَعَنَتْ فَلَكً ۚ أَدْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِي.َ به أَسْوِدَ جَعْدًا كَجَاءَتْ به أَسُودَ جَعْدًا و وَرَشْنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا عيلى أَبْنُ يُونُسَ حِ وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَمْانَ جَمِعاً عَن الْأَعْمَس لَهٰ الْاسْنَاد نَحْوَهُ و مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّنَا هَشَاهُ عَنْ مُحَمَّد قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ وَأَنَا أَرِّي أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُعُلًّا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمْيَةَ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ بِشَرِيك بْنِ سَحْهَا َ وَكَانَ أَخَا البَرَاه بْنِ مَالك لأُمَّه وَكَانَ أُوَّلَ رَجُل لاَعَنَ في الاسْلام قال

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم افتح ﴾ معناه بينانا الحكم في هذا. قوله ﴿ انهلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سجاء ﴾ هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين و بالمد وشريك هذا وحواي بلوى حليف الإنصار قال القاضى وقول من قال انه يهودى باطل . قوله ﴿ وكان أول رجل لاعن في الاسلام ﴾ سبق بيانه في أول هذا الباب . قوله صلى اشته عليه وسلم ﴿ للملها أن تجيء به أسود جعدا ﴾ وفي الرواية الاخرى فان جائت به سبطاً فضى " العينين فهو المملال وان جائت به أكل جعدا حمد السافين فهو المريك أما الجعد فيفتح الجيم واسكان العين قال الهروى الحروى الجعد في صفات الرجال يكون مدحا و يكون ذما فاذا كان مدحاً فله معنيان أحدهما

فَلاَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَبْصُرُوهَا فَانْ جَاءَتْ به أَبْيضَ سَبطًا قَضيَ الْعَنْيْنِ فَهُوَ لِهَلَالُ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَارَتْ بِهِ أَكُلَ جَعْدًا حَشَ السَّاقَيْنِ فَهُو كَشريك أَنِ سَحْهَا ، قَالَ فَأَنْبُتُ أَنَّهَا حَارَتْ بِهِ أَكُلَ جَعْدًا حَشَ السَّاقَيْنِ وَمَرْشُ مُحَدَّدُ بُن رُمْ أَبْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّـاد الْمُصْرِيَّانِ « وَاللَّفْظُ لابْنِ رُغْ » قَالَا أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْى أَنْ سَعِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحَمَّدَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكرَ التَّلَاعُنُ عَنْدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدَّى فَى ذَلكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَأَتَّاهُ رَجُلٌ مَنْ قَوْمِه يَشْكُو الَيْهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصَمْ مَا أَبْتُلُيثُ لَهُذَا إِلَّالْقَوْلِي فَذَهَبَ به الَى رَسُولاًللهُ صَلَّى اللهُ كَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُهُ بالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْراً تُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي اُدَّعَى عَلَيْهُ أَنَّهُ وَجَدَ عَنْدَ أَهْله خَدْلًا آدَمَ كَثْيَرِ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الَّلَهُمَّ بيَّنْ فَوَضَعَتْ شَبيها ۖ بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عَنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ بْيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاَبْنِ عَبَّاس فى الْجُملس أَهَى الَّتَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

أن يكون معصوب الحلق شديد الاسر والنافيان يكون شعره غير سبط لانالسبوطة أكثرها في شعور العجم وأما الجعمد المذموم فله معنيان أحدهما القصير لماتردد والآخر البخيل يقسال جعد الاصابع وجعد الدين أى بخيل وأما السبط فيكسر الباء واسكاتها وهوالشعر المسترسل وأما حش الساقين فبحا مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم شين معجمة أى وقيقهما والحوشة اللمقة وأما قضى. العينين فهموز ممدود على وزن فعيل وهو بالضاد الممجمة ومعناه فاسدهما بكثرة دمع أو حرة أو غير ذلك . قوله فرو كان خدلا كي هو بفتع الحناء المعجمة

لُو ۚ رَجْمُ ۚ أَحَدًا نَعِر بَيْنَةَ رَجْتُ هٰذه فَقَالَ أَنْ عَنَّاسَ لَا تلكَ أَمْرَأَةُ كَانَتْ تَظْرُ في الْإسْلَام السُّوءَ وَجَدَّثَنِهِ أَحْدُ ثَن يُوسُفَ الأَزْديُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ أَبِي أُويِس حَدَّثَني سُلْمَانُ « يَعْنَى أَبَّنَ بَلَالَ » عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنَ بِثُ الْقَاسِمِ عَنِ الْفَلْسِم بْنِ مُحَدِّد عَن أَنْ عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ ذُكَرَ ٱلْمُتَلَاعَنَانَ عَنْدَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حَديث الَّلْيَكَ وَزَادَ فيه بَعْدَ قُوله كَثيرَ ٱللَّحْمَ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا وَمَرْشُ عَثْرُو النَّاقَدُ وَٱبْنُ أَى تُمَرَ ﴿ وَاللَّفْظُ لَعَمْرٍ ﴾ قَالاَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادَعَنِ الْقَاسِم بْنِ نُحَمَّد قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ شَدَّاد وَذُكُرَ الْمُتَلَاعِنَان عِنْدَ أَبْن عَبَّاس فَقَالَ ابْنُ شَدَّاد أَهُمَا اللَّذَان قَالَ النَّبَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ رَاجِمًا أَحَداً بغَيْرْ بَيْنَةً لَرَجْمُهَمَا فَقَالَ أَبْنُ عَلَّاس لَا تَلْكُ أُمْرَأَةً أَعَلَنَتْ قَالَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمَعْتُ أَبْنَ عَبَّاس مَرْتُ فَيْنِيَةُ بْنَ سَعِيد حَدَّثَنَا عَدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَ رْدِيَّ » عَنْ سُهَيْل عَنْ اللَّه أَى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهَ أَرَّأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ أَمْرَأَتُه رَجُلّا أَيْقَتْلُهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذَى الْحُرْمَكَ بِالْحَقَّ

واسكان الدال المهملة وهو الممتلئ الساق . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لُو رَجْمَتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بينة رَجْمَتُ هَذَهُ ﴾ وفسرها ابن عباس بأنها امرأة كانت تظهر فى الاسلام السوء و فى رواية أنها امرأة أعلنت معنى الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم بثبت ببيئة و لااعتراف ففيه أنه لايقـنام الحد بمجرد الشياع والقرائ بل لابد من بيئة أو اعتراف . قوله ﴿ ان سسعد ابن عبادة قال يارسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال سعد بلى والذى أكرمك بالحق قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسمعوا فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الشَّمُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيَدُكُمْ و صَرَّى رُهُمِيرُ اَنْ حَرَبُ حَرَبُ حَدَّى إِسْحُقُ اَنُ عَيْمَ حَدَّنَا مَالكُ عَنْ سُهِلْ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هَرُيرَةَ أَنَّ سُعَدَ اَنْ عَبَادَةً قَالَ يَارَسُولَ الله إِنْ وَجَدْتُ مَعَ أَمْرَأَى رَجِّلاً أَلْمُهُمُ حَتَّى آتَى بِأَرْبَعَة شُهَدَاءً قَالَ نَمْ حَرَّتَنَ اللهِ عَنْ أَوْ مَنْ اللهِ اَنْ وَجَدْتُ مَعَ أَمْرَأَى رَجِّلاً أَلْمُهُمُ حَتَّى اللهِ وَوَجَدْتُ مَعَ أَهْلِ رَجُلاً عَنْ الله وَوَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً عَنْ الله وَوَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً عَنْ الله وَوَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً أَمْسُهُ حَتَّى اللهُ عَلَى عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُ اللهُ وَوَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً مَا اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهِ وَوَجَدْتُ مَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُ اللهُ كَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعْمُ اللهُ كَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعْمُ اللهُ كَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعْمُ اللهُ كَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعْمُ اللهُ كَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

الى مايقول سيدكم ﴾ وفى الرواية الآخرى كلا والذى بعثك بالحق ان كنت لأعاجله بالسيف قال المما ردى وغيره ليس قوله هو ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم و لا مخالفة من سعد بن عبادة لآمره صلى الله عليه وسلم واتما معناه الاخبار عن حالة الانسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء النصب عليه فانه حيثند يعماجله بالسيف وان كان عاصياً وأما السيد فقال ابن الانبارى وغيره هو الذى يفوق قومه فى الفخر قالوا والسيد أيضا الحليم وهو أيضاً حسن الحلق هو أيضاً محسن الحلق وهو أيضاً بالسيف غير مصفح ﴾ هو بكسر الفاء أى غير ضارب بصفح السيف وهوجانه بل أضربه بحده بالسيف وهوجانه بل أضربه بحده بالسيف غير مصفح ﴾ هو بكسر الفاء أى غير ضارب بصفح السيف وهوجانه بل أضربه بحده

ذَلْكَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرةَ سَعْدَ فَوَاللهَ لاَثَا أَغْيرُ مَنْهُ وَاللهَ عَيْرةَ اللهَ عَيْرةَ اللهَ عَيْرةَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ وَلاَ شَخْصَ أَغَيْرُ مَنْهُ وَلاَ شَخْصَ أَغَيْرُ مَنْ اللهُ مِنْ أَجْلِ ذَاكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبِشَرِينَ مَنْ اللهَ عَنْ أَجْلِ ذَاكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبِشَرِينَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبُّ اللهِ الْمُدَّحَةُ مَن اللهَ مَنْ أَجْلِ ذَاكَ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمَّةُ وَمَنْ اللهَ مِنْ أَجْلِ ذَاكَ وَعَدَ اللهَ مِنْ عَمْير وَمَرَثُناهُ أَلْهُ مَنْ أَبْدَةً عَنْ عَلْهِ اللهِ مِنْ عَمْير وَمَرَثَنَاهُ أَلْهُ مَنْ أَلِيدَةً عَنْ وَاللّهِ مِنْ عَمْير

قوله صلى الله عليه وســلم ﴿ انه لغيور وأنا أغير منه ﴾ وفى الر واية الآخرى والله أغير منى من أجلغيرة الله حرمالفواحش ماظهر منها وما بطن · قالالعلماء الغيرة بفتح العين وأصلها المنع والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنى بنظر أوحديث أوغيره والغيرة صفة كمال فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن سعدا غيو ر وأنه أغير منه وأن الله أغير منه صلى الله عليه وسلم وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى أي أنها منعــه ســـِحانه وتعالى الناس من الفواحش لكن الغيرة في حق النـاس يقارنها تغير حال الانسان وانزعاجه وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاشخص أغير من الله تعـــالى ﴾ أى لاأحد وانمــا قال لاشخص استعارة وقيل معناه لاينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعـالى و لا يتصور ذلك منه فينبغي أن يتأدب الانسان بمعاملته سبحانه وتعالى لعبــاده فانه لايعاجلهم بالعقوبة بلحذرهم وأنذرهم وكرر ذلك عليهم وأمهلهم فكذا ينبغي للعبـد أن لايبادر بالقتل وغيره فيغير موضعه فإن الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة مع أنه لو عاجلهم كان عدلا منه سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولاشخص أحب اليه العذر من الله تعالى من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين و لاشخص أحب اليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة ﴾ معنى الأول ليس أحد أحب اليه الإعذارمنالله تعالى فالعذرهنا بمعنى الاعذاروالانذارقبـل أخذهم بالعقوبة ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعــالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا والمدحة بكسر الميم وهوالمدح بفتح الميم فاذا ثبتت الهماء كسرت الميم بِهٰذَا الْاسْنَاد مثلُهُ وَقَالَ غَيْرَ مُصْفَح وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ وَ مِرْشِ اه قُتَيْهُ بُنُ سَعيد وَأَبُو بَكْر أُنْ أَبِي شَدِيَّةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَرُ بِنُ حَرْبٍ ۥ وَاللَّفْظُ لَقَيْدَةَ ﴾ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنْ عَيِنَهُ عَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيد بِن الْمُسِيِّبِ عَنْ أَي هُرَرُهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ مَن بَني فَزَارَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ منْ إبل قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَ أَلْوَانُهَا قَالَ خُمْرٌ قَالَ هَلْ فيهَا منْ أُورَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوُ رِقًّا قَالَ فَأَنِّي أَنَاهَا ذٰلَكَقَالَ عَنِي أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُء ۚ قُ قَالَ وَهٰذَا عَنِي أَنْ يَكُونَ نزَّعَهُ عُرْقُ وَ وَمِرْشُ إِسْعَقُ بِنُ إِبِرَاهِيمَ وَتُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بِنُ مُمَيْدَ قَالَ أَبْنُ رَافع حَـدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَان أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ ۚ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ رَافع حَـدَّثَنَا أَبُنُ أَنِي فَدَيْكَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَنِي ذَنْبَ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّي لَهٰذَا الْاسْنَاد نَحْوَ حَديث أَبْن عُييْنَةً غَيْرَ أَنْ فَيَحَدَيثَ مَعْمَرَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ وَلَدَت أَمْرَأَتِي غُلَامًا أَسُودَ وَهُوَ حينَنْدُيعُرَّضُ بأَنْ يْنْفَيْهُوزَادَ فِي آخر الْحَدَيثُ وَلَمْ يُرْخَصْلَهُ فِي الانْتَفَاء مْنُهُ ۖ وَحَرْثَيْنَ أَبُو الطَّاهِرُوحَرْمَلَةُ

واذا حذفت فنحت ومعنى من أجل ذلك وعد الجنة أنه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه والله أعلم . قوله ﴿ أن امر آتى ولدت غلاما أسود فقالاالني صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ف ألوانها قال حر قال هل فيها من أو رق قال ان فيها لمورقا قال فأنى أناها ذاك قال عدى أن يكون نزعه عرق ﴾ أما الأو رق فيو الذى فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أو رق وللحهامة و رقاء وجمعه و رق بضم الواو واسكان الراء كاحر وحر والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبها بعرق المحرة ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب و في اللزم والكرم ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه وأصل

اَبُنُ يَحْيَى ﴿ وَاللَّفَظُ لَحْرْ مَلَةَ ﴾ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَىٰ يُولُسُ عَن أَبْنِ شَهَابِ عَن أَقِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَبِرَة أَنَّ أَعْرَايياً أَنَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَلَكُ مِنْ إِبلِ قَالَنَعْمُ قَالَ مَالُوا مُودَ وَإِنِي أَشْكُرُتُهُ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَالَ مَالُوا مُهَا قَالَ مُثْرَ قَالَ فَهْلُ فَيهَا مِنْ أَوْ رَقَ قَالَ نَمْ قَالَ اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالَى مَلْوَلُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاقَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُذَا لَقَلُهُ يَكُونُ نَرْعَهُ عَرْقُ لَهُ وَصَرَفَى كُمَّدُ بُنْ رافع حَدَّثَنَا وَكُلُ اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ وَهُذَا لَقَلُهُ يَكُونُ نَرْعَهُ عَرْقُ لَهُ وَصَرَفَى كُمَّدُ بُنْ رافع حَدَّثَنَا وَلَهُ اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَنْ إِنْ شَهَابِ أَنّهُ قَالَ لَهُ اللّهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا الللّهُ عَلَمُ اللّ

النزع الجذب فكأ نه جذبه اليه لشبه يقال منه نزع الولد لأبيه والى أبيه ونزعه أبوه ونزعه السه وفي هدا الحدديث أن الولد ياحق الزوج وان خالف لونه لونه حتى لو كان الآب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه و لا يحل له نفيه بمجرد المخالفة فى اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتبال أنه نزعه عرق من أسلافه و فى هذا الحديث أن التعريض بنفى الولد ليس نفياً وأن التعريض بالقذف ليس قذفا وهو مذهب الشافعي وموافقية وفيه إثبات القياس والاعتبار بالاشباه وضرب الامثال وفيه الاحتياط للانساب والحاقها بمجردالامكان قوله فى الرواية الاخرى ﴿ ان امرأني ولدت غلاما أسود وانى أنكرته ﴾ معناه استغربت بقلي أن يكون من لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه والله أعلم

# كتاب العتق

مَرَثُنَا يَغُي بُنُ يَخِيَ قَالَ قُلْتُ لَمَالِكَ حَدَّنَكَ نَافَعٌ عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ أَعَنَقَ شُركًا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَنْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْد الْعَدْلُ فَأَعْطَى شُركَاؤُهُ حَصَصَهُمْ وَعَقَقَ عَلَيْهِ النَّبِدُ وَ إِلَّا فَقَدْ عَقَى مَنْهُمَا عَتَقَ وَ وَمَرْتُنَ الْمُثَافِقِهِ اللَّهِ فَيْ وَحَدَّنَا اللَّهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ اللَّ

#### كتاب العتق

قال أهل اللغة المدتى الحرية يقال منه عتى يمتى عتماً بكسر الدين وعتما بفتحها أيضا حكاه صاحب المحكم وغيره وعناقا وعتاقة فهرعتيق وعانق أيضا حكاه الجوهرى وهم عتماء وأعتقه فهو معتق وهم عتماء وأمة عتيق وعتيقة واماء عتائق وحلف بالعتاق أى الاعتاق قال الازهرى هو مشتق من قولهم عتق الفرس اذا سبق ونجا وعتى الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق و يذهب حيث شاء قال الازهرى وغيره وانما قبل لمن اعتق نسمة أنها عتى رقبة وفلكرفية فخصت الرقبة دون سائر الاعتماء مع أن العتق يتناول الجيع لان حكم السيد عليه وملكما لم كبل في رقبة المعدد وكالغل المانع له من الحروج فاذا أعتق نكا أنه أطلقت رقبته من ذلك وإنه أعلم . قوله شمل المن يسلخ عنى العبدقوم عليه قيمة العدل فأعطى شمالة عليه وسلم ومن أعتق شركا له في عبد وكانله مال يبلغ ثمن العبدقوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبدوالا فقد عتق منه مال يبلغ ثمن العبدقوم عليه قيمة العدل فاري من اعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كانام مال فان لم يكن له مال يضمن وفي رواية قال من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كانام مالفان لم يكن له مال إستسمى العبد غيره شقوق عليه وفرواية ان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسمى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال القاضى عباض فيذكر الاستسماء الحلاف يبن الرواة والم المناخلاف بين الرواة وسبه الناف الم يعتب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال القاضى عباض فيذكر الاستسماء العادة على مستوني بينال وانه نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال القاضى عباض فيذكر الاستسماء العالمة النافرة عليه العبد عبره مشقوق عليه قال القاضى عباض في ذكر الاستسماء العالم المعالى الم المعالى المعالى المنافرة عليه العبد المعالى العدم المعالى المعا جَرِيرُ بْنُ حَادِم حَ وَحَدَّتَنَا أَبُو الَّرِيمِ وَأَبُو كَامِلَ قَالاً حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّتَنَا أَيُوبُ
حَوَحَدَّتَنَا أَبْنَ كَمْيرُ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا عَبْيدُ الله صَ وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَّهَابِ قَالَ سَمْعُتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيد حَوَحَدَّتَنَى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّقَاقِ عَنِ أَبْنِ جَرَيْحَ أَخْبَرَنَى إِسْمَاعُتُ عَلَى بْنُ أَمِيَّةً حَ وَحَدَّتَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيد الْأَيْلِيَ عَدَّنَا أَبُنُ وَهُبُ أَنْهُ وَهُ لَا يَعْمَلُ مَنْ أَمِينَا أَبُنُ أَنِي فَدَيْكَ عَنِ أَنْ وَهُو عَن الْفِي عَن اللهِ عَنْ نَافِعِ عَن الْفِي عَنْ الْفِي عَنْ الْفِي عَنْ الْفِي عَنْ الْفِي عَنْ الْفِي عَن الْفِي عَن الْفِي عَن الْفِي عَن الْفِي عَنْ الْفِي عَنْ الْفِي عَن الْفِي عَن الْفِي عَن الْفِي عَنْ الْفِي عَنْ الْفِي عَن الْفِي عَنْ الْفَاقِي عَنْ الْفِي عَلْمُ الْفَاقِي عَنْ الْفِي عَنْ الْفَاقِي عَلْمُ الْفِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفِي عَلْمُ الْفِي عَلْمُ الْفَاقِي عَلْمُ الْفِي عَلْمُ الْفَاقِي الْمُعِ

ومترَشْنَ نَحَدُّنُ لَلْنَتَى وَأَنُ بَشَّارِ ﴿ وَاللَّفْظُ لِابْنِالُمْنَى ۚ قَالَا حَدَّنَنَا نَحَمَّدُنِ جَمْفَر حَدَّنَا شُمْبَهُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّشْرِ أَبْنِ أَنْسَ عَنْ بَشْيَرِ بَنِ نَهِيكَ عَنْ أَيِّي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فِى الْمَمَّاوِكَ بَيْنَ الرَّجَلَّيْنِ فَيْمَتَى أَحَدُهُما قَالَ يَضْمَنُ و **صَرشِي** عَمْرُتُو

قال قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قادة رهما أثبت فلم يذكر افيه الاستسعاء و وافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأى أبى قنادة قال وعلى هذا أخرجه البخارى وهو الصواب قال الداراقطني وجمعت أبا بكر النيسابورى يقول ماأحسنمار واه همام وصنطه ففصل قول قنادة عن الحديث قال القاصي وقال الاصيلي وابن القصار وغيرهما من أحقط السعاية من الحديث أولى بمن ذكرها الابها ليست في الاصاديث الاخرمن رواية ابن عمروقال ابن عبد البرالذين لهذكر الاساية أنب عن ذكرها الابها ليست في الاصاديث المخديث أفى عروية عن قنادة قارة ذكرها و الله المدارة ومعنى الاستسعاء فى هذا الحديث أرب العبد يكلف الاكتساب والطاب حتى تقصل قيمة نصيب الشريك الاخرة فاذا نفع الديث من الرفيع مهور القائمين بالاستسعاء وقال العالمية مقال العالمية مهور القائمين بالاستسعاء فى هذا الحديث أرب العبد يكلف الاكتساب والطاب حتى تقصل قيمة نصيب الشريك المترفاذا فعها الدين المنابع من الرق فعلى هذا القائمين بالاستسعاء وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا المقائمة من مالوق فعلى هذا القائمة بالاستسعاء وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا المقائمة من الرق فعلى هذا المقائلة عن الموائمة من الرق فعلى هذا المقائمة من الرق فعلى المقائمة من الرق فعلى المقائمة من الرق فعلى المقائمة من من المقائمة على المقائمة من الرق فعلى الرق فعلى المقائمة من الرق فعلى المقائمة

النَّاقَدُ حَدَّثَنَا إِنْسَاعِلُ بُنُ إِبْرَاهِمَ عَنِ أَنْ أَيِ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضَرِ بْنِ أَنس عَن يَشِيرِ بْنَ بَهِكُ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمٌ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقْصًا لَهُ فَي عَدْ فَلَا مُن أَهُ مَالُ أَسْتُسْعَى الْعَبْدُ غَيْر مَشْقُوقَ عَلَيْهُ وَصَلَّمُ المَّنْسُعَى الْعَبْدُ غَيْر مَشْقُوقَ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَيْ عَرُوبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ أَسْتُسْعَى الْعَبْدُ بْنَ أَي عَلَى مَنْ سَعِيد بْنِ أَي عَرُوبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ قُومً عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِيمَةَ عَدْل ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصَيْبِ اللّذِي لَلْمَ عَنْر مَشْقُوقَ عَلَيْهِ مَرْشَى هَارُونُ بُن عَبْدُ الله حَدَّيْنَا وَهْبُ بُنَ جَرِيرٍ حَدَّيْنَا أَيْ فَلَى عَرْدُ اللهِ عَنْ مَالَونُ لَمْ يَعْدُل ثُمْ يَعْدُل ثُمْ يَعْدُل ثُمْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ مَالِكُونَ لَهُ مَالُونُ لَكُن عَبْدُ الله حَدَّيْنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّيْنَا وَهُ مَالَا فَي عَرُوبَةً وَنَا كُوبَ اللّذِيكَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْ مَالْسُونَ عَنْ مَنْ مَنْ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلْكُ مَنْ عَنْدَا وَهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تنفق الأحاديث. وقولم التعليه وسلم ﴿ غير مشقوق عليه ﴾ أى لا يكلف ما يشق عليه والشقص بكسر الشين النصيب فليلا كان أو كثير أو يقال المالشقيص أيضاً بريادة الياء وقال المأيضاً الشرك بكسر الشين و في هذا الحديث أن من أعنق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه اذا كان موسر المقيمة عدلسوا مكان العبد مسلماً أو كافر اوسوا مكان الشريك مسلماً أو كافر اوسوا مكان العتيق عبد ا أوأمه و الإخيار الشريك في هذا و الالعبد و الالمعتق بل ينفذهذا الحكموان كرهه كلهم مراعاة لحق الته تعالى في الحرية وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق الاماحكاه القاضى عن ربيعة أنه قال الا يعتق نصيب المعتق موسراكان أو معسرا وهذا مذهب باطل مخالف اللا محاويث الصحيحة كله والإماع وأمانصيب الشريك فاختلفوا في حكمه اذاكان المعتق موسراً على ستة مذاهب أحدها وهو الصحيح في مذهب الشافعي و به قال ابن شبره قو الاو زاعي والثورى وابن أفي ليلي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل واسحاق و بعض المالكية أنه عتق بنفس الاعتاق حكم و يقوم عليه نصيب شريك يقيمته يو ما الاعتاق ويكون و الاجميعه للعتق وحكمه من حين الاعتاق حكو الأحرار فيالميراث وغيره وليسر للشريك الاالمطالبة بقمية نصيبه كالوقتله قالهؤ لاءولو أعسر المعتق بعدذلك استمر نفو ذالعتق وكانت القيمة دينا في ذمته و لو مات أخذت من تركته فان لم تكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه قالوا ولوأعتقالشريك نصيبه بعداعتاق الأول نصيبه كان اعتافه لغواً لأنه قدصاركاه حرا والمذهب الثاني أنه لايعتق الابدفع القيمة وهو المشهورمن مذهب مالك وبعقال أهل الظاهر وهوقول الشافعي والثالث مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار ان شاء استسعى العبد في نصف قيمته وانشاء أعتق نصيبه والولاءبينهما وانشاءقوم نصيبه على شربكه المعتق ثم يرجع المعتق بمادفع الى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق قال والعبد في مدة الكتابة يمنزلة المكاتب في كل أحكامه الرابع مذهب عبان البتي لاشيء على المعتق الا أن تكون جارية رائعة تراد للوط. فيضمن ماأدخل على شريكه فيها من الضرر الخامس حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال السادس محكى عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الاماء وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث فهي مردودة على قائلها هذا كله فيها اذاكان المعتق لنصيبه موسرا فأما اذاكان معسرا حال الاعتاق ففيه أربعة مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعي وأحمدوأني عبيد وءوافقيهم ينفذ العتق فينصيب المعتق فقط ولايطالب المعتق بشيء والايستسعى العبدبل يبقى نصيب الشريك رقيقاً كاكان وبهذا قالجمه وعلما الحجاز لحديث ابن عمر . المذهب الثاني مذهب ابنشبرمة والاو زاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلي وسائر الكوفيين واسحاق يستسعى العبد في حصة الشريك واختلف هؤلاء فيرجوع العبدبما أدى في سعايته على معتقه فقال ابن أبي ليلي يرجع به عليه وقال أبو حنيفة وصاحباه لايرجع ثم هو عندأ بي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية . المذهب الثالث مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدي القيمة اذا أيسر. الرابع حكاه القاضي عن بعض العلماء أنه لوكان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضا فيبقي العبدكله رقيقا كماكان وهذا مذهب باطل أما اذا ملك الإنسان عبدا بكاله فأعتق بعضه فيعتق كلـه في الحال بغير استسعاء هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماءكافة وانفرد أبوحنيفة فقال يستسعى فيبقيته لمولاه وخالفه أصحابه في ذلك فقالو ا يقول الجمهور وحكى القاضي أنه روى عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن و **مَرْشُن** يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عُمَرَ عَنْ عَالَشَةَ أَمَّهَا أَرِادَتْ أَنْ تَشْتَرَى جَارِيَّةٌ تُعْتَقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكُهَا عَلَى أَنَّ وَلَايَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذلكَ لَرسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ لَايْمَنْتُكَ ذلكِ فَاثِمًا الْوْلَاءُ لَمِنْ أَعْتَق

الغبرى أن للرجل أن يعتق من عده ماشا، والله أعلم قال القاضى عياض وقوله في حديث ابن عر ﴿ والا فقد عتق منه ما عتق ﴾ ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه مالك وعبيد الله المعرى فوصلاه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلاه منه ورواه أيوب عن نافع من الحائق والافقد عتق منه ما عتق ففصله من الحديث وجعله من قول نافع وقال أيوب من الحديث أم هو شيء قاله نافع ولهذه الرواية قال ابن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاضى وما قلله مالك وعبيد الله العمرى أولى وقد جوده وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشان كيف وقد شك أيوب فيه كما ذكرناه قال وقد رواه يعي بن سعيد عن نافع وقال في هذا الموضع والافقد جاز ماصنع فاتى به على المعنى قال وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ قَيمة عدل ﴾ بفتح الدين أي لازيادة ولا نقص والله أعلم

## \_\_\_\_ باب بيان أن الولاء لمن أعتق ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فيه حديث عائشة في قصة بريرة وأنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة وأعنقتها وأنهم شرطوا ولاحمام ولاحماء وللمحام ولاحما وللاحمام الله المن المواحد وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب احدها أنها كانت مكاتبة و باعبا الموالمه والمقراعة و إعبا الموالمه والمترتبا عائشة وأفر النبي صلى المتحليه وسلم يمها فاحبح به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع والمحدود و ربيعة وأبو حنيفة والشافعي و بعض الممالكية ومالك في رواية عنه وقال بن مسعود و ربيعة وأبو حنيفة والشافعي و بعض الممالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعض الممالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعن عن حديث بريرة بانها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والله أما الموضع وأجاب من أبطل يعه عن حديث بريرة بانها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والله أما الموضع

و حَرَّتُ الْمُنْدُ ۚ بِرِ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ أَنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَالَشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ

الثانى قولهصلى الله عليهوسلم ﴿ اشتر يهاواعتقيها واشترطى لهمالولاء فانالولاء لمنأعتق﴾ وهذا مشكل من حيث أنهـا اشترتهـا وشرطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع ومنحيث انهــا خدعتالبائعين وشرطتلم مالايصح ولايحصل لهمو كيفأذن لعائشة فيهذا ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بحملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقال بعضهم بعضهم قوله اشترطي لهم أي عليهم كما قال تعالى لهم اللعنة بمعنى عليهم وقال تعـالى ان أحسنتم احسنتم لانفسكم وان أسأتم فلها أي فعليها وهذا منقول عن الشافعي والمزني وقاله غيرهما أيضا وهوضعيفلانهصلى القعليه وسلمأنكر عليهم الاشتراط ولوكان كإقاله صاحب هذا التأويل لم ينكره وقد يجاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم انمـا أنكر ماأرادوا اشتراطه في أول الأمر وقيل معنى اشترطى لهم الولاء أظهرى لهم حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لايحل فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الامر قال لعائشة هذا بمعنى لاتبالي سواء شرطته أم لا فانه شرط باطل مردود لانه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هـذا لاتكون لفظة اشترطي هنا للاباحة والاصح في تأويل الحديث ماقال أصحابنا في كتب الفقه أن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الاذن وابطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لاعموم لها قالوا والحكمة في اذنه ثم ابطاله أن يكون أبلغ فىقطع عادتهم فى ذلك وزجرهم عن مثله كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم فى الاحرام بالحج فى حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحبج وانمــا فعل ذلك ليكون أبلغ فى زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة فى أشهر الحج وقمد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة والله أعلم . الموضع الثالث قوله صلى الله عليه وسلم انمــا الولاء لمن أعتق وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه وفي هذا الحديث دليل على أنه لاولاء لمن أسلم على يديه ولالملتقط اللقيط ولالمن حالف انسانا على بَرِيرَةَ جَارَتْ عَائَشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كَتَاتِبُهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَاتِبَهَا شَيْثًا فَقَالَتْ لَهَـكَ

المناصرة وبهذاكله قال مالك والاوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء قالوا واذا لم يكن لاحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله لبيت المــال وقال ربيعة والليث وأبوحنيفة وأصحابه من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وقال اسحاق بن راهويه يثبت للملتقط الولاء على اللقيط وقال ابو حنيفة يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به دليل الجمهور حديث انما الولاء لمن أعتق وفيه دليل على أنه اذا أعتق عبده سائبة أي على أن لاولاء له عليه يكون الشرط لاغياً و يثبت له الولاء عليه وهذا مذهب الشافعي وموافقيه وأنه لوأعتقه على مال أوباعه نفسه يثبت لهعليه الولا. وكذا لوكاتبه أو استولدها وعتقت بموته ففي كل هذهالصور يثبت الولاء ويثبت الولاء للمسلم على المكافر وعكسه وانكانا لايتوارثان في الحاللعموم الحديث الموضع الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في فسخ نـكاحها وأجمعت الامة على أنهــا اذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبدكان لهـا الخيارفي فسخ النكاح فانكان حرا فلاخيارلها عند مالك والشافعي والجمهوروقال أبوحنيفة لها الخيار واحتج برواية منروى أنه كانزوجها حرآوقد ذكرها مسلممن روايةشعبة بن عبدالرحمن بن القاسم لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لاأدرىواحتبها لجمور بأنها قضيةواحدة والروايات المشهورة فيصحبحمسلم وغيره أنذوجهاكان عبدا قال الحفاظ ورواية من روى أنه كان حراً غلظ وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات ويؤيده أيضا قول عائشة قالت كان عبدا ولوكان حرا لم يخيرها رواه مسلم وفي هـذا الـكلام دليلان أحدهما اخبارها أنه كان عبـدا وهي صاحبة القضية والشـأني قولها لو كان حراً لم يخيرها ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله الا توقيفاً ولان الأصل في النكاح اللزوم ولاطريق الى فسخه الا بالشرع وأنمــا ثبت فى العبد فبقى الحر على الاصل ولانه لاضرر ولا عار عليها وهي حرة في المقام تحت حر وانمــا يكون ذلك اذا قامت تحت.عبدفاثبت لها الشرع الخيار في العبد لازالة الضرر بخلاف الحر قالوا ولأن رواية هذا الحديث تدورعلي عائشة وابن عباس فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه أن زوجها كان عبداً وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضاً أنه كان عبداً فوجب ترجيحها والله أعلم. الموضع الخامس قوله صلى

عَاشَهُ أُرْجِعِي إِلَىٰ أَهْلِكَ فَانْ أَحَبُوا أَنْ أَقِعَىٰ عَنْكَ كِتَابَيْكَ وَيَكُونَ وَلَاؤُك لِي فَعَلْتُ

صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وانكان مائة شرط صريح فى ابطال كلشرط ليسله أصل فى كتابالله تعالى ومعنى قوله صلىالله عليهوسلم وان كان مائة شرط أنه لو شرطه مائة مرة توكيداً فهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم فى الرواية الاو لى من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وان شرطه مائة مرة قال العلماء الشرط في البيعونحوه أقسام أحدها شرط يقتضيه اطلاق العقد بأن شرط تسليمه الى المشترى أو تبقية الثمرة على الشجرالى أوان الجداد أو الردبالعيب . الثاني شرطفيه مصلحةوتدعو اليه الحاجة كاشتر اطالرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك وهذان القسهان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف الثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أوالامةوهذا جائز أيضاً عندالجمهور لحديث عائشةوترغيباً في العتق لقوته وسرايته . الرابع ماسوي ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور وقال أحمد لايبطله شرط واحد وانمــايبطله شرطان والله أعلم . الموضع السادس قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق على بريرة به هو لها صدقة ولنا هدية دليل على أنه اذا تغيرت الصفة تغير حكمها فيجوز للغني شراؤها منالفقير وأكلها اذا أهداهااليه وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء والله أعلم. واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين احداها ثبوت الولاء للمعتق الثانية أنه لا و لا. لغيره الثالثة ثبوت الولاء للسلم على الكافر وعكسه الرابعة جوازالكتابة الخامسةجوازفسخ الكتابة اذا عجز المكاتب نفسه واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق السادسة جواز كتابة الأمة ككتابة العبد السابعة جوازكتابة المزوجة الثامنة أن المكاتب لايصير حرآبنفس الكتابة بلهو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره و بهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء وحكى القاضي عرب بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع الى الرق أبدا وعن بعضهم أنه اذا أدى نصف المــال صارحراً و يصير الباقى دَيناً عليه قال وحكمي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا النا

فَذَكُوتْ ذَلَكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُواْ وَقَالُوا إِنْ شَامَتْ أَنْ تَحْتَسَبَ عَلَيْكُ فَلَتْفَكْلْ وَيَكُونَ لَنَا

أدى الثلث وعن عطاء مثله اذا أدى ثلاثة أرباع المـال التلسعة ان الكتابة تـكون على نجوم لقوله في بعض روايات مسلم هذه ان بريرة قالت ان أهلها كاتبوهاعلى تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقية ومذهب الشافعي أنها لاتجوزعلى نجم واحد بل لابد من نجمين فصاعدا وقال مالك والجمهورتجوزعلى نجوم وتجوزعلى نجم واحد العاشرة ثبوت الخيار للائمة اذا عتقت تحت عبد الحادية عشر تصحيح الشروط التي دلت عليها أصول الشرع وابطال ماسواها الثانية عشر جوازالصدقة على موالى قريش الثالثة عشر جواز قبول هدية الفقير والمعتق الرابعة عشر تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها وأنت لاتأكل الصدقة ومذهبنا أنهكان تحرم عليه صدقةالفرض بلاخلاف وكذا صدقة التطوع على الاصح الحامسة عشر أنالصدقة لاتحرم على قريش غير بني هاشم و بني المطلب لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة وانها حلال لها دون النبي صلى الله عليه وسلم و لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد السادسةعشر جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته وليس هذا مخالفاً لما في حديث أم زرع في قولها و لا يسال عما عهد لأن معناه لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهب وأما هنا فكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما فيها ليبين لهم حكمه لأنه يعلم أنهم لا يتر كور احضاره له شحاً عليه به بل لتوهمهم تحريمه عليه فأراد بيان ذلك لهم السابعة عشر جواز السجعاذا لم يتكلف وانمسا نهىعن سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف الثامنة عشر اعانة المكاتب فىكتابته التاسعة عشر جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق وغيره اذا كانت رشيدة العشرون أن بيع الامة المزوجة ليس بطلاق و لا ينفسخبه النكاح و به قال جماهير العلمــا. وقال سعيد بن المسيب هو طلاق وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح وحديث بريرة يرد المذهبين لأنها خيرت في بقائها معه الحادية والعشرون جواز اكتساب المكاتب بالسؤال الثانية والعشرون احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لَمْم الثالثة والعشرون جواز الشفاعة من الحاكم الى المحكوم لمللمحكوم عليموجواز وَلاَوُكُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَالَمْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَايْهُ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ شَهَالِكُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

الشفاعة الى المرأة فى البقاء مع زوجها الرابعة والعشرون لها الفسخ بعتقها وان تضرر الزوج بذلك لشدة حبه اياها لأنه كان يبكى على بريرة الخامسة والعشرون جو ازخدمة العتبق لمعتقه برضاه السادسة والعشرون أنه يستحب للامام عند وقوع بدعة أوأمر يحتاج الى بيانه أن يخطب الناس و يبين لهم حكم ذلك و ينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع السابعة والعشرون استمال الادبوحسن العشرة وجيل الموعظة كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله و لم يواجه صاحب الشرط بعينه لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير الناسعة والعشرون أنه يستحب فى الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه عماهوأهله رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وقد تكرر هذا فى خطب النبي صلى الله عليه وسلم وسبق يأنه في مواضع . الثلاثون التغليظ فى اذاته المنكر والمبالغة فى تقبيحه والله أعلم . قوله صلى وسبق في شرطاته أحق يقيل المرادية وله تعالى ها آثام الرسول شرطاته أحق يقيل المرادية وله تعالى ها آثام الرسول شرطاته أحق يقيل المنافقة والمنافقة والذين ومواليكم وقوله الإقال ان شامت أن شقيب عليك فلتفعل محمناه ان أدى القال ان شامت أن

وَأَثْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَثُدُ وَمِرَضُ أَبُو كُرِيْبُ مُحَدُّ بُنُ الْعَلَادِ الْمُمْدَانُي حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو أَسَامَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو أَسَامَةَ وَأَتَّى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ مُو كُونِهُ فَقَالَتْ إِنَّ أَهُو أَسَامَةَ كَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَ أَفَقَالَتْ إِنَّ أَهُو أَسَامَةً وَأَلْتُ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَ أَفَقَالَتْ إِنَّ أَهُلُكَ كَانُونَ عَلَى تَسْعِ أَوْقَ فِي تَسْعِ سَنِينَ فِي كُلِّ سَنَة أُوقِيَّةٌ فَأَعْينِي فَقُلْتُ كَلَ الْمُهَا وَأَهُلُكَ كَانُونَ الْوَلَا أَوْدَيَةً فَأَعْينِي فَقُلْتُ كَلَا اللهُ لاَ أَمْلُكَ أَنْ اللهُ لا أَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَلَا أَلْهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

أوقية ﴾ وقع فى الرواية الأولى في بعض النسخ وقية وفى بعضها أوقية بالالف وأما الرواية الثانية فوقية بغير ألف باتفاق النسخ وكلاهما صحيح وهما لغنان اثبات الألف أفصح والأوقية الحيجازية أربعون درهما . قولها ﴿وَالْتَهْرَبُهُ افْقَالَتُ لاها الله ذلك ﴾ وفى بعض النسخ لاها. الله اذا هكذا هو فى النسخ وفى روايات المحدثين لاها الله اذا يمد قوله ها. و بالألف فى اذا قال المازدى وغيره من أهل المربية هذان لحنان وصوابه لاها الله ذا بالقصر فى ها وحدف الإلف من اذا قالوا وماسواه خطأ قالوا ومناه ذا يمينى وكذا قال الحظابى وغيره أن الصواب لاها الله ذا بحذف الألف وقال ابد زيد النحوى وغيره يجوز القصر والمدفىها وكلهم بشكرون بالألف فى اذا ويقولون صوابه ذا قالوا وليست الألف من كلام العرب قال أبو صاتم السجستاني جا. فى القسم لاها، الله قال والعرب تقوله بالهمزة والقياس تركة قال ومعناه لاوالله هذا ماأقسم به فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا واسم زوج بريرة مغيث بضم الميم والله أعلم

لَيْسَتْ فِي كَتَابِ اللهِ مَا كَانَ مَنْ شَرْط لَيْسَ فِي كَتَابِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو َ بِاَطُلُ وَإِنْ كَانَ ماَّقَةَ شَرْطَ كَتَابُ اللهُ أَحَقْ وَشَرْطُ الله أَوْ تُقَ مَابَالُ رِجَالَ مَنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ أَعَتْقُ فُلَاناً وَٱلْوَلَاءُ لِي انَّمَا الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ وحَرَّشِ أَبُو بَكُر ثُ أَى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا أَنْ نَمَيْرٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَـدَّثَنَا وَكَيْمٌ حِ وَحَـدَّثَنَا زُهَيْرٌ مُنْ حَرْبِ وَإِسْحَقُ أَنُ أَرَاهِيمَ جَمِيًّا عَنْ جَرِيرُ كُلُّهُمْ عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ بِهَذَا الْاسْنَادَ نَحُو حَديثً أبي أُسَامَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَديث جَريرَ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا غَيْرًهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمْ يُحَيِّرُهَا وَلَيْسَ في حَديثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ مَرْشِ زُهيرَبن حَرْب وَنُحَدُ بُنُ الْعَلَاء ﴿ وَالْلَفُظُ لُرُهَيْنِ ﴾ قَالَا حَـدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَشَامُ أَبْنُ عُرُوءَ عَن عَبْدَ الرَّحْنَ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ في بَرِيرَةَ ٱللَّكُ قَضيًات أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرُطُوا وَلاَمَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ للنَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَريَهَا وَأَعْتَقَيَهَا فَانَّ الْوَلَاءَ لَمْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَقَيَرَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْعْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ. النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهدى لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّمِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدَيَّةٌ فَكُلُوهُ و خَرْتُ اللهِ بَكُرُ بِنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلَى عَنْ زَائدَةَ عَنْ سِمَاكَ عَنْ عَبْد الرَّحْن أَبْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَريرَةَ منْ أَنَاس منَ الْأَنْصَار وَاشْتَرَكُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمْنَ وَلَى النَّعْمَةَ وَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لَعَائْشَةَ خَمَّا فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ لَوْصَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائَشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى مَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدَةٌ مَرْضُ مُحَدِّدُ مِنْ أَنْهُ عَدَّنَا مُحَدِّدُ مِنْ جَعَفُ حَدَّنَا مُعِبَّهُ قَالَ سَمْتَ عَدُ الرَّحْن أَنْ الْقَاسَمُ قَالَ سَمْفُ الْقَاسَمَ كُعَدُّثُ عَنْ عَائَشَةً أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرَىَ بَريرَةَ للعْش فَاشْتَرَكُوا وَلَامَهَا فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أشْيَرَيهَا وَأَعْتَقيهَا فَانَّ الْوَلَاءَ لَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخَهْ فَقَالُوا للنَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هٰذَا تُصَدِّقَ به عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَهُو لَنَا هَدَيَّةٌ وَخُيرَتُ فَقَالَ عَبْدُالُوَّهُمْ وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَالَ مُعْنَةُ ثُمَّ سَأَلَتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِى و**ِمَرْثِنِ**اهِ أَعْمُدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْنَهُ مِنْنَا الْاسْنَادَ نَحْوَهُ و وَرَشِ مُحَدِّبُنُ الْمُثْنَى وَأَبُونُ بَشَّارِ جَمِيًّا عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ أَنُّ الْمُثَّى حَدَّثَنَا مُغْيِرَةٌ بِنُ سَلَةَ الْخُزُومِي وَأَبُو هِشَامٍ حَدِّثَنَا وَهُنْ حَدِّثَنَا عَبِيدُ اللّهِ عَنْ رَيّد بن رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ رَبِرَةَ عَبْدًا وحَرْثَىٰ أَبُوالطَّاهِرَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَى مَالُكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ رَبَيْعَةَ أَبْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحَمَّد عَنْ عَائشَةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهَأ قَالَتْ كَانَ فِي رَبِرَةَ لَلاَثُ سُنَن خُيرِّتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ وَأَهْدَى لَهَـا كُمْ فَلَخَلَ عَلَىّٰ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بطَعَامِ فَأَتَى بخُبْرُ وَأَدُم مَنْ أَدُم الْبَيْتِ فَقَالَ أَلْمُ أَرْ بُرَّمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمُ فَقَالُوا بَلَى يَارَسُولَ الله ذلكَ لَحْمُ تُصَدَّقُ به عَلَى

بِرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعَمَكَ مَنْهُ فَقَالَ هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مَنْهَا لَنَا هَدَيَّةٌ وَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهَا إِنِّمَا الْوَلاُ، لَنْ أَعْتَقَ و م**ِرَشِن**ا أَبُّو بَسُكُرِثُنَ أَبِي شَلِيّةَ حَدَّنَنَا خَالَهُ بُنُ خَلَد عَنْ سُلْيَانَ بْنِ بَلال حَدَّثَنَى سُمِيْلُ بْنُ أَبِي صَالحٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرادَتْ عَائَشَةً أَنْ تَشْمَرَى جَارِيّة ثَمِّتُهَا فَأَبَى أَهْلَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاَءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْعَكُ ذلك فَاكَا الْوَلاَءُ لَمْ الْوَلاَءُ فَذَكَرَتْ

مَرْثُ يَخِي بُنُ يَحِي التَّمِيمُ أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ بَنْ بِلَالَ عَنْ عَبْدِ الله بْن دِينَارِ عَن اَبْعَمَ انْ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ يَعْ الْوَلاَ وَعَنْ هِبَهَ وَقَالَ مَسْلُمُ النَّاسُ كُلُهُمْ عِلَا عَلَى عَبْد اللهُ بْن وَينَارِ فَي هَذَا الْحَديث، و وَمَرْثُ الْوَلاَ عَن عَبْد اللهُ بْن وَينَا أَنُ عُيثَةً وَوَهِرُ النَّاسُ عَلَيْ مَرْ عَدَّتَنَا إِنْ عَلَيْ وَقُدْينَهُ وَأَنْن مُجْرِ قَالُوا مَدَّتَنَا إِنْ عَدْقَ حَدَّتَنَا أَنْ عُبْد مَ وَعَدَّتَنَا أَنِي عَدَّتَا اللهُ اللهُ عَنْ عَد اللهُ عَلْ مَعْد ح وَحَدَّتَنَا أَنْنُ مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ وَعَدَّتَنَا أَنْن اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

### 

قوله ﴿إِنْ رَسُولُ الله صلى الله عليـه وسـلم نهى عن يبع الولاّء وهبته ﴾ فيـه تحريم بيع الولاء وهبتـه وأنهما لايصحان وأنه لاينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلمهم لميلغهم الحديث وَسَلَّمْ عَمْدُ مَنْ أَنَّ النَّقَفَى لَيْسَ فَى حَديثه عَنْ عَبَيْد الله إلا النَّبُعُ وَلَمْ يَذُكُو الْهَبَة وَ صَرَّمَ عُمَّدُ اللهِ يَقُولُ كَتَب النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عَقُولُهُ ثُمَّ كَتَب أَنَّهُ عَلِمَ اللهِ عَنْ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عَقُولُهُ ثُمَّ كَتَب أَنَّهُ لَا يَعْلُ المُسلِمُ أَنْ يَتَوَلَى مُولَى رَجُلُ مُسلِم بَعْيِ إِذَنه ثُمَّ أَخْبرْتُ أَنهُ لَعَنَ فَى صَحِيفَته مَنْ فَعَلَ ذَلكَ لَا يَعْلُ المُسلِمُ أَنْ يَتَوَلَى مُولَى رَجُلُ مُسلِم بَعْيِ إِذَنه ثُمَّ أَخْبرْتُ أَنّهُ لَعَنَ فَى صَحِيفَته مَنْ فَعَلَ ذَلكَ عَرَّمَ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ لَعْنَ فَوَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلْ اللهُ وَلللهُ وَلَا عَرْقَ عَنْ وَاللّهَ عَنْ وَاللّهَ عَنْ اللهُ عَلْهُ لَعَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْ وَالْكَرَة عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ وَالْكَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَلَلهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَنْ وَالْكَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ وَالْمُلُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعُمْ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ ا

ـــــــ باب تحريم تولى العتيق غير مواليه كيــــــ

فيه نهيه صلى الله عليمه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه وأنه لمن فاعل ذلك ومعناه أن يتمى العتيق الى ولاء غير معتقه وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه لانالولا. كالنسب فيحرم تصغيبهم كا يحرم تصغيبهم النسب وانتساب الانسان الى غير أبيه . وأما قوله صلى الله عايه وسلم (من تولى قوماً بغير إذن مواليه والصحيح الذى عليه الحمور أنه لايجوز وان أذنوا كما لايجوز الانتساب الى غير أبيه وان أذن أبوه فيه وحملوا التقييد في الحديث على الفال الانتفال المن عالب ما يقع هذا بغير اذن الموالى فلا يكون له مفهوم يعمل به ونظيره قوله تمالى و ربائبكم اللاتى فى حجوركم وقوله تعمالى و لا تقتارا أو لادكم من الملاق وغير ذلك من الآيات التى قط المالي وليس لها مفهوم يعمل به . قوله ﴿ كتب الملاق وغير ذلك من الآيات التى على بطن عقوله﴾ هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب

وَرَشَ مُحَدَّدُ اللهُ مِن سَعيد و وَهُوَ اللهُ مِن سَعيد عَنْ عَبْد الله مِن سَعيد و وَهُوَ اللهُ مِن سَعيد و وَهُوَ اللهُ عَنْ صَعيد اللهُ عَنْ صَعيد مِنْ مَرْجَالَةَ عَنْ أَلَى هُرَيْزَةً عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَنْ صَعيد مِنْ مَرْجَالَةَ عَنْ أَلَى هُرَيْزَةً عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ عَالِمُ عَالِمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَالِمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا

والهما. ضمير البطن والعقول الديات واحدها عقل كفلس وفلوس ومعناه أن الدية فى قتل الحنظأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والآبناء وان علوا أو سىفلوا وأما حديث على رضى الله عنه فى الصحيفة وأن المدينة حرم الى آخره فسبق شرحه واضحاً فى آخر كتاب الحبح

#### \_\_\_\_ أباب فضل العتق كي أ

قوله ﴿ داود بن رسيد ﴾ بضم الرا . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها حضوا من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها حضوا من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها إرباً منه من النار . الارب بكسر الهمزة واسكان الراه هو العضو بضم الدين و كسرها وفي هذا الحديث بيان فضل المتق وأنه من أفضل الإعسال وعما يحصل به المتق من النار ودخول الجنة وفيه استحباب عنق كامل الاعضاء فلا يكون خصياً و لا فاقد غيره من الاعضاء وفي الحضى وغيره أيضا الفضل العظيم لكن الكامل أولى وأفضله أعلاه مثمناً وأنفسه كما سبق بيانه في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث أي الرقاب أفضل وقد روى أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبى الجعد عن أيامامة وغيره من الصحابة رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرى مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منها عضوا منه وأيما امرأه مسلم أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منها عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه وأيما الرأة مسلمة أعتق امرأة مسلمة كانت فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه وأيما الرأة مسلمة أعتق امرأة مسلمة كانت فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه وأيما الرأة مسلمة أعتق امرأة مسلمة كانت فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه وأيما الرأة مسلمة عديد عدد عدت حسن صحيح

حَرَشُ الْوَبِكُرُ بِنُ أَي شُيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرَ عَنْ سُهِلْ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ لَا يُحْزِى وَلَدُّ وَالدَّا إِلَّا أَنْ يَجَدَهُ عَلْوُكَا فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتَقُهُ وَفِي وَابِهِ أَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَدُّوالِلهُ ۖ وصَرْشُ، أَبُو كُرْيْب حَدَّتَنَا

قال هو وغيره وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة قال القاضى عياض واختلف العلماء أيما أفضل عتق الاناث أم الذكور فقال بعضهم الاناث أفضل لانها اذا عتمت كان ولدها حراً سواء تروجها حر أو عبد وقال آخرون عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولمدا في الذكو من المعانى العامة المنفعة التي لاتوجد في الاناث من الشهادة والقضاء الحديث ولما في الذكو من المعانى العامة المنفعة التي لاتوجد في الاناث من الشهادة والعضاء والحجاد وغير ذلك مما يخلوف المواقبة مع الرجال إما شرعاً وإماعادة و لان من الاماء من لازغب في العتق أن هذا الفضل الحاص اتحاه وفي عنق المؤمنة فيد أيضاً فضل بلاخلاف ولكن دون فضل المؤمنة وحكى القاضى عياض فضل المؤمنة وحكى القاضى عياض عن مالك أن الأعلى غير أما حق الدي واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح عنمالك أن الأعلى غير واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح عنمالك أن الأعلى عنتى الوالذ ﷺ....

قوله صلىالله عليهوسلم ﴿ لايجزى ولد والداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه ﴾ يجزى

وَكَيْعُ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نَمِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ جَدَّثَنَا أَبُو أَحَمَدَ الزِيْرِيُّ كُلُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُمِّيلٍ بِهِذَا الْاسْنَادِ مثْلُهُ وَقَالُوا وَلَدُّ وَاللَّهُ

# كتاب البيوع

مرش يَعْنَي بْنُ يَعْنِي التَّمِينُ قَالَ قَرْأَتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَنِي بْنِ حَبَّانَ عَنِ

بفتح أوله أى لا يكافئه باحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه واختلفوا في عتق الاقارب اذا لمكوا فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لابد من إنساء عتق واحتجوا بمفهوم هذا الحديث وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأمهات والاجداد والجدات وان علوا وعلون وفي الآباء والبنات وأولادهم الذكور والاناث وان سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والمبعيد والوارث وغيره ومختصره أنه يعتق عود النسب بكل حال واختلفوا فيها وراء عمودى النسب فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لاالاخوة ولا غيرهم وقال مالك يعتق الاخوة أيضا وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوى الارحام المجرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوى الارحام المجرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوى الارحام المجرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوى الارحام الحمومة ورقابة أعلم عليه عتقه أضيف المتق اليه والله أعلم

### كتاب البيوع

قال الازهری تقول العرب بعت بمعنی بعت ماکنت ملکته و بعت بمعنی اشتر یتعقال و کذاك شریت بالمعنین قال و کل واحمد بیع و باقع لان النمن والمشعن كل منهما مبیع و کذا قال ابن قدیم یقول بعت الشیء بمعنی بعته و بمعنی اشتریته و شریت الشی، بمعنی اشتریته و بمعنی بعته

وكذا قاله آخرون من أهل اللغة و يقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع قال الجوهرى كما يقول خيط ومخيوط قال الحليل المحذوف من مبيع واو مفعول لانها زائدة فهى أو لى بالحذف وقال الاخفش المحذوف عين الكلمة قال المسازرى كلاهما حسن وقول الاخفش أقيس والابتياع الاشتراء وتبايعا و بايعته و يقال استبعته أى سألته البيع وأبعت الشى أى عرضته للبيع و بيع الثي. بكسر الباء وضعها و بوع لغة فيه وكذلك القول فى قيل وكيل

### 

قوله فى الاسناد الاول ﴿ مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ ببلادنا وذكر القاضى أنه وقع فى نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسى مالك عن نافع عن محمد ابن يحيى بن حبان بزيادة نافع قال وهو غلط وليس لنافع ذكر فى هذا الحديث ولم يذكر مالك فى الموطأ نافعاً فى هذا الحديث وأما بهيه صلى الله عليه وسلم عن الملاصسة والمنابذة فقد فسر مق الكتب بأحد الاقوال فى تفسيره ولا محابنا ثلاثة أوجه فى تأويل الملامسة احدها أو يل الشافعى

وحرَّت أَبُو بَكْرِ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ وَيَعْنِي بِنُ سَعِيد وَأَبُو أَسَامَةَ

وهو أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسكمقام نظرك و لاخيار لك اذا رأيته . والثانى أن يجعلا نفس اللمس بيماً فيقول اذا لمسته فهو مبيع لك . والثالث أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كاما وفى المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً . أحدها أن يجعلانفس النبذ بيماً وهو تأو بل الشافعي . والثانى أن يقو لبعتك فاذا نبذته البك انقطع الحيار ولزم البيع . والثالث المراد نبذ الحصاة كاسنذكره ان شالم والاتراث على معناه بلا تأمل و رضى بعد التأمل والله أعلم .

عَنْ عُبِيْدِ اللهِ ح وَحَدَّتَنَى زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفَظُ لَهُ» حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ عُبِيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى أَبُو الَّزَنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه

## ـــــــ اب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ﴿

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغررأمابيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثوابماوقعت عليه الحصاة التي أرميا أو بعتك من هذه الأرض منهنا الىماانتهت اليه هذه الحصاة . والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار الى أن أرمى بهذه الحصاة . والثالث أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاً فيقول اذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا وأما النهي عن بيع الغروفهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه وسلم ويدخل فيه وسائل كثيرة غير منحصرة كسيع الآبق والمعدوم والمجهول ومالايقمدر على تسليمه ومالم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في المــاء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً اذا دعتاليه حاجة كالجهل بأساس الداروكما اذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فانه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار و لأن الحاجة تدعو اليه فانه لايمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غررحقير منها أنهم أجمعوا على صحـة بيع الجبة المحشوة وان لم يرحشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وأجمعوا علىجوازاجارةالدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالاجرة مع اختلاف الناس في استعالهم المــا. و في قدر مكثهمو أجمعوا على جو از الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروبواختلافعادةالشار بينوعكس هذا وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير فيالهوا ۚ قالالعلماء مدارالبطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ماذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة الى ارتكاب الغرر و لايمكن الاحترازعنه الابمشقة وكان الغررحقيراً جاز البيع والا فلا وما وقع في بعض مسائل الباب

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

من اختلاف العلما. في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة هبني على هذه القاعدة فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجمله كالمعدوم فيصح البيع و بعضهم يراهايس بحقير فيبطل البيع والله أعلم واعلم أن بيع الملامسة و بيع المنابذة وبيع حبل الحبلة و بيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جا. فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة والله أعلم

فيه حديث ابن عمر ﴿أَن النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبع حبل الحبلة ﴾ هى بفتح الحاء والجبل وفي الحبلة والله في الحبل وفي والباء في المجبل وفي الحبل وهو على حبل وهو على والمجبل الفتح عامل كظالم وظلمة وفاجر و فجرة وكانب وكتبة قال الاخفف يقال حبلت المرأة فهى حابل والجمع نسوة حبلة وقال ابن الانبارى الهاء في الحبلة للمبالغة و وافقه بعضهم واتفق أهل اللنة على أن الحبيل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبات قال أبوعبيد لايقال لشيء من الحيوان حبل إلاماجا، في هذا الحديث واحتلف العلماء في المرادبالهي

حَمِّرَتُ عَمِي بُنُ يَعْمِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ قَالَ لَاَيْمِ بَعْضُكُمْ عَلَى يَعْ بَعْضِ حَرَّشَ زُهْيَرُ بُنْ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ إَنْ الْمُثْنَى «وَاللَّهْ لُو لُوْمِي قَالَا حَدَّثَنَا يَحِيَى عَنْ عَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي فَافِعْ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ عَنِ

عن يبع حبل الحبلة فقال جماعة هو البيع بثمن وقبل الى أن تلد الناقة و يلد و لدها وقد ذكر مسلم فى هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر و به قال مالك والشافعى ومن تابعهم وقال آخرون هو يبع ولد الناقة الحامل فى الحال وهذا تفسير أى بيسدة معمر بن المثنى وصاحبه أي عبيد القاسم بن سلام وآخر بن من أهل اللغة و به قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وهذا أقرب الى اللغة لكن الراوى هو ابن عمر وقدفسر وبالتفسير الأول وهو أعرف ومنفسالشافعى ومحقى الاصوليين أن تفسير الراوى مقسدم اذا لم يخالف الظاهر وهمذا البيع باطل على التفسيرين أما الأول ولارك وكرو وغير علوك البائع وغير مقدورعلى تسليمه والغة أعلم فلا ثه يبع معدوم ومجمول وغير علوك البائع وغير مقدورعلى تسليمه والغة أعلم

## - ﷺ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ﷺ ﴿ وتحريم النجش وتحريم التصرية ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لابيع بعض على يبع بعض﴾ و فى رواية لابيبع الرجل على يبع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيبه الا أن يأذن له و فى رواية لابسم المسلم على سوم المسلم أماالبيع على يبع أخيه فئاله أن يقول لمن اشترى شيئاً فى مدة الحيار افسخ هذا البيع وأنا أيشر من ثمنه أو أجود منه بشعنه ونحو ذلك وهذا حرام يحرم أيصناً الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول المباتع فى مدة الحيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلمة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر المباتع أنا أشتر يه وهذا حرام بعد المستقرار الثمن وأما السوم فى السلمة التى تباع فيمن يزيد فليس بحرام وأما الحطبة على خطبة المستقرار الثمن وأما السوم فى السلمة التى تباع فيمن يزيد فليس بحرام وأما الحطبة على خطبة

أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق يانهما واضحا في كتاب النكاح وسبق هنا لك أن الرواية لايبيع و لايخطب بالرفع على سبيل الحبر الذي يراد به النهى و ذكرنا أنه أبلغ وأجمع الرواية لايبيع على يبع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه فلو خالف وعقد فهو عاص و ينعقد البيع هذا مذهب الشافى وأوجنيفة وآخرين وقال داود لاينعقد وعن مالك روايتان كالمذهبين وجهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد وقال الشافى وكرهه بعض السلف وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد في ثمن السلمة لالوغبة فيها بل لبخدع غيره و يفره ليزيد و يشتريها وهذا حرام بالاجماع والبيع صحيح والاثم مختص بالناجش ان لم بعلم به البائع فان واطأه على ذلك أثما جميعاً ولاخيار المشترى ان أم بكن من البائع مواطأة وكذا أن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهى عنه مقتضيا للفساد وأصل النجش الاستئارة ومنه نجشت الصيد أنجمه بضم الجيم نجشاً أذا استثرته سمى الناجش في السلمة ناجشاً لأنه يثير الرغبة فيها و يرفع ثمنها وقال المروى قال أبو بكر النجش المدت والاطراء ثمنها وقال من استئار شيئاً فهو ناجش وقال الهروى قال أبو بكر النجش المدت والاطراء وعلى هذا معني الحديث لايمدح أحدكم السلمة و يزيد في ثمنها بلا رغبة والصحيح الاول قوله وحدانا شعبة عنالعلاء وسهيل عنا يهماعناً فيهماعناً فيهماعناً في هروة كي هذا هدفية عنالعلاء عناليهما عواليهما وهو

وَحَدَّ ثَنَاهُ مُحَدَّ مِنْ الْمُنْتَى حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمد حَدَّ ثَنَا شُعِبُهُ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَلَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّ ثَنَا عُبِيدُ الله بِنُ مُعَاد حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا أَبِي مَدَّ ثَنَا أَبِي مَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا أَبِي مَدَّ ثَنَا أَبِي عَدِّ ثَنَا مَنِ مُ أَخِيهِ وَفِي رِوَالِهِ النَّوْرَقَ عَلَى سِيعة أَخِيه وَلَى رَوَالِهِ النَّوْرَقَ عَلَى سِيعة أَخِيه وَلَى رَوَالِهِ النَّوْرَقَ عَلَى سِيعة أَخِيه مَرْثُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْ الزَّادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَي هُرَرَةً أَنَّ وَسُكَم رَبُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ الْمَيْ الزَّيْادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَي هُرَرَةً أَنَّ وَسُكُم مَلِي الزَّادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَي هُرَرَةً أَنَّ وَسُلَم وَلَكُ اللهُ عَنْ الْمَيْعَلَى اللهُ عَنْ الْمَيْعَلَى اللهُ عَنْ الْمَيْعَلَى اللهُ عَنْ الْمُعَلَى اللهُ عَنْ الْمَيْعَلَى اللهُ عَنْ الْمَيْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَيْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَنْكُمَ اللهُ عَنْ الْمُنْكُمَا وَلَا يَعْ بَعْضَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ النَّعَ عَلَى اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ النَّاعَة عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُنْكُمَا وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُولِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

مشكل لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن وسهيل هو ابن أفيصالح وليس بأخله فلايقال عن أيهما بكسر البساء بلكان حقه أن يقول عن أبوجها و ينبني أن يعتبر الموجود في النسخ عن أيهها والمنتج البساء الموحدة ويكون تثنية أب على لفنة من قال هذان أبان و وأيت أبين فئناه بالألف والنون و باليا والنون وقدسبق مئله في كتاب النكاح وأوضحنا هناك قال القاضى الرواية فيسه عند جميع شيوخنا بكسر الباء قال وليس هو بصواب لأنهما ليسا أخوبن قال ووقع في بعض الروايات عن أبوجها وهو الصواب قال وقال بعضهم في الأول لعلم عن أبهها بفتح الباء قوله وفي روية الدورق على سيمة أخيه عهو بكسر السين واسكان الياء وهي لفة في السوم ذكرها المجوهري وغيره من أهل اللغة قال الجوهري و يقال انه تغالي السيمة قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تصروا الابل) هو بضم التنافق والمسلم النه تغالي السيمة فولي مغشاة و زكاها يصرى تصرية وصراها يصريها تصرية فهي مصراة كفشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة و زكاها يركما تزكية فهي مزكاة قال القاضي ورويناه في غير محيم مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح

صَرَفُ عَيْدُ الله مِنْ مُعاذ العنْبَرِيُ حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا شَعْبُهُ عَنْ عَدَى وَهُو اَبُنُ ثَابت » عَنْ أَي حَرَّرُ الله عَنْ الله عَلَيْ وَسَلَمْ نَهَى عَن التَّلَقَّى الرُّجُان وَأَنْ يَسِعَ حَاضُرُ لَبَاد وَأَنْ تَسْأَلُ اللهُ أَمُّ طَلَاقَ أَخْتَهَا وَعَن النَّجْشُ وَالتَّصْرِيَة وَأَنْ يَسْتَامَ وَأَنْ يَسِعَامُ عَنَ النَّعْمَ اللهِ وَسَلَمْ نَهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَرَّانَا عَنْدُ اللهِ وَالتَّصْرِيَّ وَالتَّصْرِيَّ وَالتَّصْرِيقِ وَالنَّصْرِيقِ وَالنَّعْرِيقِ وَالنَّعْرَيْنِ اللهَّيِّ وَالنَّعْرِيقِ وَالنَّعْرِيقِ وَالنَّعْرِيقِ وَالنَّعْرِيقِ وَالنَّعْرَيْنَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ مَنْ عَبْدِ الصَّعَد حَدَّثَنَا أَيْنَ قَالُوا جَمِيعاً وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ مَنَى عَبْدُ الصَّعَد اللهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهِ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن اللهِ عَن النَّعْ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَ اللهُ عَن اللهِ اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ عَلَى اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن الل

الناه وضم الصاد من الصر قال وعن بعضهم لا تصر الابل بضم الناء من تصرى بغير واو بعد الراء و برفع الابل على مالم يسم فاعله من الصر أيضا وهور بط أخلافها والأول هو الصواب المشهور ومعناه لاتجمعوا اللبن فى ضرعها عند إرادة بيمها حتى يعظم ضرعها فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صريت الملاء في الحوس أى مجمعته وصرى المله في ظهره أى حبسه فلم يتز وج قال الحظائي اختلف العلماء وأهل اللغة فى تفسير المصراة وفى اعتماقها فقال الشاقعي التصرية أن يربط أخلاف الناقة أوالشاة و يترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يحمع لبنها فيزيد مشتريها فى ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها وقال أبوعبيد هومن صرى اللبة فى ضرعها أى حقنه فيه وأصل التصرية حبس الماء قال أبوعبيد و لو كانت من الربط لكنات مصرورة أو مصررة قال الحنطاني وقول أنى عيسد حسن وقول الشافعي صحيح قال

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السَّلَعُ حَتَّى تَبْلُخُ الْأَسُواقَ وَهَا اَلْفَظُ أَبِّنَ مُهِرَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنِ التَّلَقَّى و مَدَثَىٰ مُحَمَّدُ أَنُّ عَارٍ وَقَالَ اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثْلُ جَدِيثَ النِّيْمَ عَنْ عُبِيدًا للله و مَرَثَى اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ النَّهِي مَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّيْمَ عَنْ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّيْمَ عَنْ النَّيْمَ عَنْ النَّي عَنْ النَّيْمَ عَنْ النَّهَى النَّيْمَ عَنْ النَّهِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ النَّيْمَ عَنْ النَّهَى النَّيْمَ عَنْ النَّهَى النَّهَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَلَقَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلَقِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلْقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلْقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُلْعَلَقُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُعْمَالِكُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الل

والعرب تصرضروع المحلوبات واستدللصحة قو لالشافعي بقو لالعرب. لايحسن المكر · انمــا يحسن الحلب والصر . و بقول مالك بن نوبرة

فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لمتجرد

قال ويحتمل أن أصل المصراة مصرورة أبدلت احدى الرامين ألفا كقوله تعالى غاب من دساها أى دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشارس والاتان وغيرها لأنه غش وخداع و بيعها صحيح مع أنه حرام وللشاترى الحيار في المساكها وردها وسنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله اتقالى وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالفعل

- ﴿ إِنَّا بَابِ تَحْرِيمُ تَلْقَى الْحِلْبِ ﴾ إِنَّ الْحِينِ

قوله ﴿ اندَسُولَاللهَ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ نَبِي أَنْ يَتَلَقَ السّلِع حَى تَبَلَّعُ الْاَسُواقَ ﴾ وفى رواية نهى عن التلقى وفى رواية نهى عن تلقى البيوع وفى رواية أن يتلقى الجلب وفى رواية لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وفى رواية نهى أن يتلقى الركبان الْجَلَبُ حَرَّضَ اثْنُ أَيِّ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْقُرْ دُوسَىٰ عَنِ أَنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِّتُ أَبَا هُرَيِّرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْ وَسَلَمَ

قوله صلى الله عليه وسلم أتى سيده أي ماليكه البائع وفي هذه الإحاديث تحريم تلقى الجلب وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور وقال أبوحنيفية والاوزاعي يجوز التلقي اذا لم يضر بالناس فان أضركره والصحيح الأول للنهى الصريح قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى و لو لم يقصد التلقى بلخرج لشغل فاشترى منه فني تحريمه وجهان لإصحابنا وقولان لأصحاب مالك أصحهما عنمد أصحابنا التحريم لوجود المعنى ولو تلقاهم وباعهم فني تحريمه وجهان واذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد قال العلماء وسبب التحريم ازالة الضررعري الجالب وصيانته بمن يخدعه قال الامام أبو عبد الله المسازري فان قيل المنع من يبع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد و احتمل فيه غبن البادي والمنح من التلقي أن لا يغبن البادي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هـذه المسائل الى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي أن ينظر للجاهة على الواحد لا للواحد على الواحد فلماكان البادي اذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لاهل البلد على البادي ولمساكان في التلقي انمــا ينتفع المتلقى خاصة وهو واحد فى قبالة واحــد لم يكن فى اباحة التلقى مصلحة لا سيما و ينصاف الى ذلك علة ثانية وهى لحوق الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقى فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسئلتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة والله أعـلم وأما قوله صَّلى الله عليه وسـلم فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قال أصحابنا لاخيار للبائع قبل أن يقدم و يعلم السعر فاذا قدم فانكان الشراء بأرخص من سعرالبلد ثبت له الخيارسواء أخبر المتلقى بالسعركاذبا أم لم يخبر وانكان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح لا خيارله لمدم الغبن والثاني ثبوته لاطلاق الحديث والله أعلم قوله ﴿ أخبر ني هشام القردوسي ﴾ هوبضم القاف والدال واسكان الراء بينهما منسوب الى القراديس قبيلة معروفة والله أعلم

قَالَ لَاتَلَقُوا الْجَلَبَ فَمَنَ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى منْهُ فَاذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُو بالْخيار

حَثْنَ أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَرُّو النَّاقَدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْياَنُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهِ عَالَمْ رَبِيعَ حَاضِرُ لِللهِ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِللهِ عَالْمَ فَيْ النَّبِيعِ عَاضِرٌ لِللهِ عَنْ النِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# - ﴿ إِنَّالِ تَحْرِيمُ بِيعَ الْحَاضِرِ للبَّادِي ﴿ إِنَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَاضِ للبَّادِي ﴾

قوله ﴿ مَن رسول القصل القعليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ﴾ وفي رواية قالطاوس لابن عباس ماقوله حاضر لباد عقال لا يكن له سمسارا وفي رواية لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفي رواية عن أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وان كان أخاه أوأباه . هذه الاحاديث تتضمن تحريم يع الحاضر البادي وبه قال الشافعي والا كثرون قال أصحابنا والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تع الحاجة اليه ليبعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندى لا يبعه على التدريج بأعلى قال أصحابنا وإنما يحرم جذه الشروط وبشرط أن يكون علما بالنهى فلولم يعلم النهى أو كان المتاع عما لا يحتاج في البلد و لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر البادي صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيره وقال بعض المالكية يفسخ البيع مالم يفت وقال عطاء وبحاهد وأوجيفة بحو زيع الحاضر المبادي مطلقا لحديث الدين النصيحة قالوا وحديث النهي عن

وَحَدَثَنَا أَحَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهِيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنَى النَّيْقَ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَمَرَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِرَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُلُهُ وَمِلْكُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلِكُ وَلِمَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلِمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّ عَنْ مُعْلَمُ عَلَيْهُ مِنَالِكُ مَالِكُ مَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا مَلْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا مَلْكُوالِكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا مَلْكُ

مِّرْتُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَـدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الشَّرَى شَاةَ مُصَرَّاةً فُلْيَنْقَلْبِ بِمَا فَلْيَحْلُبُهَا فَانْ رَضَى حِلاَبَهَا أَمْسَكُهَا وَ إِلاَّ رِدَّهَا وَمِعَهَا صَاعَ مِنْ ثُمَّرٍ مَرْتِّ قُتَيْبَةُ بُنَسَعِيد حَـدَّثَنَا يَعْقُوبُ ﴿ يَعْنِى أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ الْقَارِقَ» عَنْ سُهَيْلٍ عَنَّ لِيِّهِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ

بيع الحاضر للبادى منسوخ وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى

### ــــــ الصراة على المسراة المسراة المسراة المسرات

قد سبق بيان التصرية و ييان.مهنى قولد صلى الله عليه وسلم لاتصر واالابل والغنم في باب تحريم يسع الرجل على يبع أخيه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من اشترى شأة مصراة فلينقلب بها فليحلمها فان رضى حلابها أمسكها والا ردها ومعها صاع تمر ﴾ و في رواية من إناع شاة مصراة فهوفيها بالخيار ثلاثة أيام ان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيه وَسَلَمَ قَالَ مِن ابْنَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فُهُو فِهَا بِالْخَيارِ ثَلَالَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءً رَدُّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ ثَمْرِ حَرَّثِ مُحَدَّ بُنَ عُمْرُ وَيْنَ جَلَةً بْنُ مَنْ رَوَّاتِ مُحَدَّ بُنَ عُرْ وَيْنَ جَلَةً بْنُ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَمُرَرَّةً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَمُرَرَّةً عَنْ اللّهِ عَلَيْ وَمُرَرَّةً عَنْ اللّهِ عَلَيْ وَمُرَرَّةً عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالًى مَرْتُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

شاء أمسكهاوانشاء ردهاو ردممهاصاعام تمرو في رواية من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان شاء ردها ومعها صاعا من طعام الاسمراء وفي رواية من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين انشاء أحسكها وان شاء ردها ومعها صاعام تمر الاسمراء وفي رواية اذاما أحدكم اشترى لقحة مصراة أوشاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها اماهي والإفلير دها وصاعا من تمر . أما المصراة واشتقاقها فسبق بيانهما في البالم الذكر و وأما اللقحة فيكمر اللام و بفتحها وهي الناقة القرية المهدبالو لادة نحوشهرين أو ثلاثة والكسر أفصح والجماعة لقح كقربة وقرب والسمراء بالسين المهملة هي الحنطة وقد سبق أن التصرية حرام وأن في هذه الاساديث مع تحريمها يصح البيع وأنه بشبت الخيار في سائر البيوع أمحابنا في خيار مشترى المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام فقيل يمتد ثلاثة أيام لمفالم وبعد الأماد واختلف أيام لمفالم وبعد الأماد واختلف أيام لمفالم أو يمتد ثلاثة أيام في بعض أمادا لم يعلم أنها مصراة الافي ثلاثة أيام لان الغالب أنه لا يعمل فيها دون ذلك فاذا استمر كذلك ثلاثة أيام كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك فاذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة ثم إذا اختار رد المصراة فنا المور والمدال اليوم أو غير ذلك فاذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة ثم إذا اختار رد المصراة في المورة وعملون التقرية أيام المنا المورة أنه المنا المورة أو غير ذلك فاذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة ثم إذا اختار رد المصراة المادة المورة على ذلك فاذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة ثم إذا اختار رد المصراة المورة على ذلك فاذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة ثم إذا اختار رد المصراة المادي في المورة على المورة على المورة على المادة المناسم كذلك ثلاثة المورة على المورة على المادة المورة على ال

و مَرَشِنِه أَبْنُ أَيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِعَنْ أَيُّوبَ إِلَيْ الْاِسْنَادَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الْشَتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُو بِالْخِيَارِ مَرَثِنَا نُحُمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ بِنَ مُنَبَّهُ قَالَ هَذَا مَاحَدَّثَنَا أَبُو هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مَهْاً وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَا أَحَدُكُمُ الشَّرَى لِفَحَةٌ مُصَرَّاةً أَوْشَاةً مُصَرَّاةً فَهُو تَخِيْرِ النَّظَرِينَ بَعْدُ أَنْ يُعْلَبُهَا إِمَّا هِي وَإِلَّا فَلْيُرَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ ثَمَّر

بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر سواءكان اللين قليلا أو كثيرا سواءكانت ناقة أوشاةأو بقرة هذا مذهبنا وبه قال مالك والليث وابز أبي ليلي وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة وقال بعض أصحابنا يرد صاعا من قوت البلدو لايختص بالتمروقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه يردها و لايرد صاعا من تمر لأن الأصل أنه اذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله انكان مثلياً والا فقيمته واما جنس آخرمن العروض فخلاف الاصول وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة اذا وردت لايعترض عليها بالمعقول وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلا نه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وأنمــا لم يحب مثله و لاقيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع اليه ويزول به التخاصم وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على رفع الخصام والمنع من كل ماهو سبب له وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لايوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها وقد يتلف اللبن ويتنازعون فى قلته وكثرته وفى عينه فجعل الشرع لهم ضابطاً لانزاع معه وهو صاع تمر ونظير هذا الدية فانها مائة بعـير ولايختلف باختلاف حال القتيل قطعاً للنزاع ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى تام الحلق أو ناقصه جميلاكان أو قبيحاً ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين جعله الشرعشاتين أو عشرين درهماقطعاً للنزاع سواءكان التفاوت بينهما قليلا أوكثيرا وقدذكر الخطابي وآخرون نحو هذا المعنى والله أعلم فان قبل كيف يلزم المشترى رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان

مَتَرَّنَا يَعْيَى بُنُ يَحْيَى حَدَّتَنَا حَادُ بُنَ زَيْد ح وَحَدَّتَنَا أَبُوالَ بِعِ الْعَتَكُى وَتُنْيَّةُ فَالاَ حَدَّتَنَا حَلَّا اللهِ الْعَنْ وَتُنْيَّةً فَالاَ حَدَّتَنَا حَلَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدَّى مَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ عَبْلُ وَقَدُهُ قَالَ ابْنُ عَبْلُ وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكُمْ بُنُ مَنْ عَمْ وَبُنْ مَثْلَهُ مَرَّتُنَا اللهِ عَلَى اللهَ عَنْ عَمْ وَبُنْ اللهِ عَنْ عَمْ وَبُنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْ وَبُنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْ وَبُنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وأن من اشترى شيئاً معيباً ثم علم العيب فرد به لايلزمه رد الفلة والاكساب الحاصلة فى يده فالجواب أن اللبن ليس من الفلة الحاصلة فى يد المشترى بل كان موجودا عنـد البائع وفى حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا فهما مبيعان بثمن واحد وتعذر رد اللبن لاختلاطه بمـا حدث فى ملك المشترى فوجب رد عوضه والله أعلم

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن ابتاع طعاما فالديعة حتى يستوفيه ﴾ قال ابن عباس وأحسبكا شيء مثله وفير واية حتى يقبضه وفير واية من ابتاع طعاماً فالايعة حتى يكتاله فقلت لا بن عباس لم قال ألا تراه يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ وفي رواية ابن عمر قال كنافي زمان رسو لا القدعلي التعليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعة وفي رواية كنا نشترى الطعام من الركبان جزافاً فنها نارسول القصلي الله عليه وسلم أن نبيعة حتى نتقله من مكانه وفي رواية عن ابن عمر أنهم كافوايضر بون على عبدرسول الله صلى الله عليه وسلم أذا اشتروا يَشْيَفُهُ قَالَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بَمُنْلَة الطَّعَامِ مِنْرَنَ الْبُوبِكُرْبُنُ أَيِ شَيْةً وَ اللَّهَ كُرَيْبُ وَالْسُحْقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

طعاما جزافاً أنبيعوه في مكانه حتى يحولوه و في رواية رأيت الناس في عهدرسول القصلي التعطيه وسلم اذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه الميرحالم . قوله لإ مرجأً ﴾ أى مؤخرا و يجوزهمزه وترك همزه والجزاف بكسر الجيم ضعها وفتحها ثلاث العاسرا فصح وأسهر وهو البيع بلاكيل و لاوزن و لاتقدير وفي هذا الحديث جوازييع الصبرة جزافا وهو مذهب هو مكروه فيمه قولان الشافعي واصحهما جزافاً محيح وليس بحرام وهل هو مكروه فيمه قولان الشافعي أصحهها مكروه كراهة تنزيه والثانى ليس بمكروه قالوا والبيح بصبرة الدراهم جزافاً حكمه كذلك ونقدل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع اذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها و فيهذه الاحادث النهى عن بيع المبيع حتى يقيضه البائع واختلف العلم. الفيل فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه الما أوعقاراً أومنقو لا العلم.

مُمَّدُ مِنْ عَبِدُ الله مِن نَمِيرٍ ﴿ وَاللَّفَظُ لَهِ ﴾ حَدَّتَنَا أَنى حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله عَن نَافع عَن أَبْن عُمر أنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن الشَّتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبعُهُ حَتَّى يَسْتَوفيهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرَى الطَّعَامَ مِنَ الْأَكْمَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نبيعُهُ حَتَّى نَنْقُلُهُ مِنْ مَكَانِهُ مِرْشَنِي حَرِمَاةُ مِنْ تَحْيَى أَحْرِنَا عَبْدُ الله بِنْ وَهِبِ حَدَّثَنِي عُمْرُ بِنْ مُحَدَّد عَن نَافع عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعَهُ حَتَّى يَسْتُونِيهُ وَيَقْبِضَهُ مَرَشَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلَىٰ بْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر وَقَالَ عَلَيْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْد الله بْن دينَار أَنَّهُ سَمَعَ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن ابْنَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ حَرَثَن أَبُو بِكُر أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالَم عَن أَبْن عَمَر أَتَهُم كَانُوا يُصْرَبُونَ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جزَافَا أَنْ يبيعُوهُ في مكَانه حَتَى مُوتِدُونُ وَ وَرَبَّنِي حَرِمَلَةُ بِنَ يَحْيِي حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهِبِ أَخْبِرَ لِي يُونِس عَنِ أَنْ شَهَاب أُخْبِرَنَى سَالُمُ بْنُ عَبْدُ اللّهَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيَّتُ النَّاسَ في عَهْد رَسُول الله صَلَيَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جَزَافًا يُضْرَبُونَ في أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ وَذَلَكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

أو نقدا أوغيره وقال عثمان البتي يجوز فى كل مبيع وقال أبوحنيفة لايجوز فى كل شئ إلاالعقار وقال مالك لايجو ز فىالطعام و بجوز فىهاسواه و وافقه كثيرون وقال آخرون لايجو ز فى المكيل والمو زون و يجو ز فيهاسواهما أما مذهب عثمان البتى فحكاه الممازرى والقماضى ولم يحكم الاكثرون بل نقساوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وانما الحلاف فيهاسواه فهو شاذ متروك والله أعلم . قوله ﴿ كانوا يضربون اذا باعوه ﴾ يعنى قبل قبضه هذا قَالَ أَبْنُ شَهَابِ وَحَدَّتَنَى عُينَدُ الله بَنُ عَبْدِ الله بِنُ عَبْدِ الله بِنَ عُمْرَانَ أَبَاهُ كُانَ يَشْتَرَى الطَّعَامُ جَزَافَا وَيَحْمُلُهُ إِلَى أَهْلِهِ مَرْسَن أَبُوبِشُكُر بُنُ أَنِي شَيْبَةً وَأَبْنُ ثُمَيْرٍ وَابُو كُرَيْبِ قَالُوا حَدَّتَا رَبُدُ بُنُ حُيْابَ عَبْدِ الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلَيْانَ رَبُدُ بُن عُبْدَ الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلَيْانَ أَنْ يَسَارِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَن الشَّرَى طَعَامًا فَلَا يَعْدُ جَنَّى بَلُكِيرٍ بنَ عَبْدِ الله بنِ المُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ أَخْبَرَنَا فَلْكَ يَتُ مِنْ الله بَنْ السَّمِّ فَي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ بَكِيرٍ بنَ عَبْدِ الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلِكِهُ بنَ عَبْدَ الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلِكُمْ بنَ عَبْد الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ بَكِيرٍ بنَ عَبْد الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلِكُمْ بنَ عَبْد الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلِكُمْ بنَ عَبْد الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلِكُمْ بنَ عَبْد الله بنِ الأَشْجَ عَنْ سُلَيْانَ مَنْ بَكِيرٍ بنَ عَبْد الله بنِ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْفِي وَسَلَمْ عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْفِي وَسَلَمْ عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْفِي وَسَلَمْ عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ مُنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْفِي وَسَلَمْ عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْفِي وَسَلَمْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْفِي وَسَلَمْ أَنِهُ وَلَوْلَةً وَسُلَمُ وَلَا لَهُ عَلْهُ وَسُلَمْ الله عَلَمْ وَلَا لَمْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْفِ

دليل على أن ولى الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا ويعزره بالضرب وغيره مما براه من المقوبات في البدن على ماتقرر فى كتب الفقة قوله ﴿قال أبوهرية لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسولالله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطمام حتى يستوفى فخطب مروان الناس فنهى عن بيمها ﴾ الصكاك جمعصك وهو المروقة المكتوبة بميزويجمع أيضاً على صكوك والمرادهنا الورقة المكتوبة بميزويجمع أيضاً على صكوك والمرادهنا الورقة الماتحق بأن يكتب فيها للانسان كذا وكذا من طعام أوغيره فيبيع صاحبها ذلك لازسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماً في ذلك والاصح عند أصحابنا تواول قضية أن هريرة على أن المشترى من حرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشترى فكان الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وايس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كا لا يمتنع بيعه ماورثه قبل قبضه قال القساطى عياص بعد أن أو قبض قبل المستقرا واليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كا لا يمتنع بيعه ماورثه قبل قبضه قال القساطى عياص بعد أن أوله على نحو ماذ كرته وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضه فنهوا

الطَّمَامِ حَتَّى يُسَنَّوْ فَى قَالَ خَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَهَى عَنْ يَيْمِهَا قَالَ سُلْيَانُ فَنَظَرْتُ إِلَّ حَرَسَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدَى النَّاسِ حَرَّتِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَنُ جُرِّجٍ حَدَّثَى أَبُو الْزَيْرِ أَنَّهُ مَعَع جَارِ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا الْبَعْتَ طَعَامًا فَلاَتِبْعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيهُ

عن ذلك قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليـه وقال لاتبع طعاما ابتعتـه حتى تستوفيـه اتتى هذا تمـام الحديث في الموطأ وكذاجاه الحديث مفسرا في الموطأ أن صكوكا خرجت للناس في زهن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها وفي الموطأ ماهو أبين من هذا وهوأن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيـاع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه والله أعلم

قوله ﴿ نهى رسول الله صلى انتعليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر لا يعلم مكيلها بالمائلة في هذا من التمريخ هذا تصريح يتحريم بيع التمر بالتمريخ وسلم المائلة قال العلمائلان الجهل بالمائلة في هذا الله المنطقة المفاصلة لقوله صلى التم يعلم وسائم الرسواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع المجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشمعير بالشمعير وسائر الربويات اذا يعع بعضها بيعض حكم

# فى آخر ٱلْحَديث

وَرَشْ يَخْيَ بُن عَنِي قَالَ قَرْأَتُ عَلَى مَالكَ عَنْ نَافِعِ عَن اَبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله

#### التمر بالتمر والله أعلم

# 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ البيمان كل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع الحيار ﴾ هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما و بهذا قال جعلى من أبي الملساء في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من قال به على من أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الاسلى وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضى والحسن البصرى والشعبي والزهرى والاو زاعر وابن أبي ذئب وسفيان بن عينة والشافعي وابن المبارك وعلى بن المدبني وأحمد بن حنبل واسحاق بن الهويه وأبوثور وأبو عبيد والبخارى وسائر المحدثين و آخرون وقال أبو حنيقة ومالك لا يشبت خيار المجاس بليازم البيع بنفس الا يجاب والقبول و به قال ربيعة وحكى عن النخمي وهور وابة عن الثورى وهذه الاحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والته أعلى ، وأما قوله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُّنَ الْمُثَى وَابُنُ أِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ قَالَ سَعِيدَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُنُ أَنِي فَدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ كَلَّهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنَ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَعُو حَدِيثِ مَالكُ عَنْ نَافِعِ مَرَّمْنُ فَتَنَا فَيْ مَا لِنَبِيقَ مَ وَحَدَّثَنَا أَبُّنُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَعُوجُ حَدِيثِ مَالكُ عَنْ نَافِعِ مَرَّمْنُ فَتَنَا لَيْنَ عَ وَحَدَّثَنَا نُحَدِّثُنَا أَنْجَدُ أَنْ رُبُحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعُ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِد

صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيارفةيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها أن المرادالتخيير بعد تممام العقد قبل مفارقة المجلس وتقديره يثبت لهما الخيارمالم يتفزقاالاأن يتخارا في المجلس ويختارا امضاء البيع فيازم البيع بنفس التخاىر ولايدوم الى المفارقة والقول الثاني أن معناه الا بيعاَشرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبق حتى تنقضي المدة المشروطة والثالث معناه الا بيعا شرط فيه أن لإخيار لهمافي المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه وأبطل كثيرمنهمماسواه وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهيق ثم بسط دلائله و بين ضعف مايمارضها ثم قال وذهب كثير من العلماء الى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضى الله عنه البيع صفقة أو خيار وأنالبيع لايجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ثم قال والصحيح أن المرادالتخيير بعد البيع لأن نافعاًر بماعبر عنه بيع الحيار و ربمافسره به وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسي الترمذي ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الثوري والاو زاعي وأبن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي واسحق بن راهويه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخرفان خير أحدهما الآخر فتبايعا علىذلك فقد وجب البيع﴾ ومعنى أو يخير مْهُمَا بِالْحَيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيًّا أَوْنَحِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَانْ خَيرَ أَحَـدُهُمَا الآخَر فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ إِنْ تَفَرَّ قَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثَّرُكُ وَاحـدُ مَنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ و رَرَثْنِي زُهَيْرِ بْنُ حَرْبِ وَالْبِنُ أَى عُمَرَ كَالَاهُمَا عَنْ سُفْيانَ قَالَ زُهير حَدَّنَنَا مُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَن أَبْنِ جَرَيْجِ قَالَ أَمْلَي عَلَى َّافْعٌ سَمَعَ عَبْـدَ الله بْنَ عُمرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ إِذَا تَبَايَعَ الْنَبَايَعَانَ بِالْبَيْعُ فَكُلُّ وَاحد منْهُمَا بِالْحِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَالْمُ يَتَفَرَّقَا أُو يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خَيَارِ فَاذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ فَقَدْ وَجَبَ زَادَ أَبْنُ أَى عُمَرَ فَى رَوَايَتِه قَالَ نَافَعُ فَكَانَ إِنَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنَّ لاَيْقِيلَهُ قَامَ فَشَى هُنْيَهَةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ حَرَثُنَ عَنِي بِنُ يَحْتِي وَيَحْتِي مِنْ أَيْوَبُ وَقَيْبِهُ وَأَنْ حَجْرَ قَالَ يَحْيَ بِنُ تَحْتِي أَخْرَنَا وَقَالَ الْآخُرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ مُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ مِنْ دِينَارِ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْ عُمْر يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بِيَعَيْنَ لَا يَبِعَ بِيْنَهُمَّا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِيعُ الْخِيارِ مَرْشُ مُحَدُّ بِنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو

اَبُن عَلَيْ حَدَّثَنَا عَيَى اَبُن سَعِيد وَعَبْدُ الرَّحْمَانِنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ الْسَعْنَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ حَكَمَ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بَنْ الْحَارِثُ عَنْ حَكَمٍ بَنْ حَرَامٍ هَمَّالُمْ عَرْفُ عَنْ حَكِمٍ بَنْ حَرَامٍ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَقَالَ مُسْلَمُ بُنُ الْحَجَّابِ وَلِدَ حَكِمُ بُنْ حَرَامٍ فَي جَوْفِ عَنْ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَشُلُه وقَالَ مُسْلَمُ بُنُ الْحَجَّابِ وَلِدَ حَكِمُ بُنُ حَرَامٍ فَي جَوْفِ عَنْ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَشُلُه وقالَ مُسْلَمُ بُنُ الْحَجَّاجِ وُلِدَ حَكِمُ بُنُ حَرَامٍ فَي جَوْفِ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ رَبَّ سَلَّمَ عَنْ حَكَمِ بُنْ حَرَامٍ فَي جَوْفِ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ مِنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ مِنَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ مِنَا اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ وَعَنْ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ مِنَالًا مُسْلَمُ بُنُ الْمُعْمَا وَلَا مُسْلَمُ بُنُ الْمُعْتَلِ وَلَا عَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ مَالَهُ وَعَشْرِينَ سَلَّهُ وَعَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَالْمُ مَالَةً وَعَشْرِينَ سَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ مَا اللّهُ وَعَلْمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

وَرَشَ يَحْيَى بُنُ يَعْيَى وَيَعْيَى بَنُ أَيُّوب وَقُنْيَةُ وَأَبُنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بَنُ يَعْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخُرُونَ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْد الله بِنْدِينَار أَنَّهُ سَعَمَ ابْنَ عُمَرَ يُقُولُ ذَكَرَ رَجُلُ لِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فَى البُّوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَا يُعْتَفَقُلُ لا خِلاَبَةً فَكَانَ إِذَا بَا يَمْ يَقُولُ لا خَيابَةَ مَرْشَ الْمُو بَعْر

يبع لازم قوله صلى المتعلمه وسلم و البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا و بينابه رك لهماف يعممها ﴾ أى بين كل واحد لصاحبه مايحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه فى السلمة والنمن وصدق فىذلك وفى الاخبار بالثمر ومايتماق بالعوضين ومعنى محقت بركة يعهما أى ذهبت بركته وهى زيادته ونماؤه

\_\_\_\_ي باب من بخدع في البيع كي \_\_\_

ميري. قوله ﴿ذَكَر رجل/رسول/للهصلى|لله عليه وسلم أنه يخدع فيالبيوع فقالرسول/للهصلى|لله عليه وسلم من بايمت فقل لاخلابة وكان اذا بايع يقول لاخيابة ﴾ أماقوله صلى الله عليه وسلم فقل لاخلابة

َ اَنُنُ أَيِّ شَيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكِيمْ حَدَّتَنَاسُفَيَانُ حَ وَحَدَّتَنَا مُحَدَّهُۥ أَدُ الْمُشَىِّ حَدَّتَنَا مُحَدُّهُۥ وَجُمُّفُ حَدَّتَنَا شُعَنَهُ كَلَاهُمَا عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِلْذَا الْاِسْنَادِ مِثْلُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيشٍمَا فَكَانَّ إِذَا بَابِعَ يُقُولُ لَاخِيَاةً

حَرِّشْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ أَلله

هو بخا معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة وقوله وكاناذا بايع قال لاخيابه هو بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو فى جميع النسخ قال القاضى و رواه بعضهم لاخيانة بالنون قال وهو تصحيف قال ووقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة بالذال المعجمة والصواب الأول وكان الرجمل ألثغ فكان يقولها هكذا ولايمكنه أن يقول لاخلابة ومعنى لاخملابة لاخديعة أي لاتحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك وهذا الرجل هوحبان فتحالحا. و بالباء الموحدة ابن منقد بن عمرو الانصارى والديحيي و واسع بني حبان شهدا أحداوقيل بلهووالده منقد بن عمرو وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة وكان قد شج فى بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بمالسانه وعقَّله لكن لم يخرج عن التمبيز وذكر الدارقطني أنه كان ضريرا وقد جا. في رواية ليست بثابتة أن النبي صـــلي الله عليه وسـلم جعل له مع هـذا القول الخيار ثلاثة أيام فى كل سلعة يبتاعها واختلف العلمــا. في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصاً في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغمون بسببها سواء قلت أم كثرت وهذا مذهب الشافعي وأبى حنيفة وآخرين وهيأصحالر وايتينعن مالك وقال البغداديون من المالكية للغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فان كان دونه فلا والصحيح الاول لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار وانمــا قال له قل لاخلابة أى لاخديعة و لايلزم من هذا ثبوت الخيار و لأنه لوثبت أو أثبت له الخياركانت قضية عين لاعموم لهــا فلا ينفذ منه الى غيره الابدليل والله أعلم فيه ﴿عن أَبن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يبع الثمار حتى يبدو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنْ يَعْ الثَّرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبَتَاع وَرَشَىٰ الْبُن ثُمَيْرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْبِنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بِمُثْلِهُ وَوَرَثِينَ عَلَيْ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِينُ وَزُهْيَرُ بُنُ حَرْبٍ قَالاً حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ عَنْ أَيْوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْمَى عَنْ يَجْ النَّخُلِ

صلاحها نهى البائع والمبتاع﴾ و في رواية نهى عن بيع النخلحتي تزهو وعنالسنبل حتى يبيض و بأمن العاهة و في روامة لاتبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهبعنه الآفة قال ببدو صلاحه حمرته وصفرته وفى رواية قبل لابن عمر ماصلاحه قال تذهب عاهته وفى رواية نهى عن بيع الثمرحتي يطيب و في رواية نهيي عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزنفقلتمايوزن فقال رجل عنده يعني عند ابن عباس حتى يحرز أما ألفاظ الباب فمعني يهـدو يظهر وهو بلا همز وممـا ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدوا بالألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب وانمــا اختلفوا في اثباتهااذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضاً ويقع مثله في حتى يزهو وصوابه حذف الألف كما ذكر قوله ﴿ يزهو ﴾ هو بفتح الياء كذا ضبطوه وهو صحيح كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال ابن الاعرابي يقال زها النخسل يزهو اذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى اذا احمر أو اصفر وقال الأصمعي لابقال في النخل أزهى انمــا يقال زها وحكاهما أبو زيد لغتين وقال الخليل أزهى النخل بدأ صلاحه وقال الخطابي هكذا بروى حتى يزهو قال والصواب في العربية حتى يزهى والازهاء في الثمر أن محمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليــل خلاصها من الآفة قال ابن الأثير منهم من أنكر يزهي كما أن منهم من أنكر يزهو وقال الجوهري الزهو بفتــح الزاى وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون يةالاذا ظهرت الحمرةأوالصفرة فىالنخل فقد ظهر فيه الزهو وقد زها النخل زهوا وأزهى لغة فهذه أقوال أهل العلم فيه ويحصل من بحموعها جواز ذلك كله فالزيادة من الثقة مقبولة ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه اذا كان

حَتَى رَهُو وَعَنِ السُّلْبِلُ حَتَّى يَئِيضً وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائْعَ وَالْمُشْتَرَى رَ مِنْ اللَّهِ مِنْ حَرْبِ حَمَدُتُنَا جَرِيرٍ عَنْ يَحْتَى بِنْ سَمِيدَ عَنْ نَافَعَ عَن أَبْنُ عُمْ قَالَ حَرِيثِي زَهْيِرِ بِنَ حَرْبِ حَمَدُتُنَا جَرِيرٍ عَنْ يَحْتَى بِنْ سَمِيدَ عَنْ نَافَعَ عَن أَبْنُ عُمْرَ قَال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاسْتَأْعُوا الثِّرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحَهُ وَنَدْهَبَ عَنْهُ الآوَهُ قَالَ يبدو صَلاحه حَرِيَّه وصَفْرته و *حَرَّشْ مُحَدُّ* بِنَ لَلْتَنَّى وَأَبْنُ أَى نُحَرَ قَالَا حَدَّثَاً عَبْدُ الْوَهَّابِعَنْ تَحْيَى مِهٰذَا الْأَسْادَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ وَرَثْنَ أَبْنُ رَافع حَدَّثَنَا أَبْنُ أَى فَدَيْكِ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاكُ عَنْ نَافعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَابِ مَرْشِ اسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة حَدَّتَنَى مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَمْلُ حَديث مَاك وَعُبِيْدُ الله حَرَثُ عَجِي بِنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ وَقَيْبَةً وَأَبِنَ حَجْرَ قَالَ عَمَيَ أَبْنُ يَحْيَأُخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ﴿ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفُر ﴾ عَنْ عَبْدالله بْرْدينار أَنَّهُ مَمَ أَبْنِ نُحْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَلِيعُوا الْثَمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهُ رَءً لَهُ وَهُوهُ مَ وَ مَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْنَ عَنْ سَفْيَانَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنَ الْمُثْنَى حَدَثَنَا وَحَدَثَلَهِ زَهْرِ بَنْ حَرِب حَدَّثَنَا عَبُد الرَّحْنَ عَنْ سَفْيَانَ حَ وَحَدَثَنَا أَبْنِ الْمُثْنَى حَدَثَنَا تُحَدُّ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كَلَاهُمَا عَنْ عَبْد الله بْن دينَار بَهْذَا الْاسْنَاد وَزَادَ فيحَديث شُعْةَ فَقيلَ لَا بْنِ عُمَرَ مَاصَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهْتُهُ مِرْشِ يَعَيَى بْنُ يَعَيَى أَخْ بَرَنَا

ثقة. قوله ﴿ وعزالسنبلحتى يبيض ﴾ معناه يشتدحه وهو بدو صلاحه. قوله ﴿ و يأمزالعاهة ﴾ هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فنفسده. قوله ﴿ حدثنا بحي بن يحيى أخبرنا أبو خيشمة عن أن الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بزيونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عنجابر ﴾ فقوله أو لا عنجابر

أَبُو خَيْمُهَ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّتَنَا أَحْمُدُ بُنْ يُونُسَ حَدَّتَنَا رُهَيْرُ حَدَّتَنَا أَبُو لَوْمَ عَنْ يَعْ الْمَّرِ حَقَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْ الْمَّرِ حَقَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْ الْمَّرِ حَقَّى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْ الْمَّرِ حَقَّى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْ الْمَرْ حَقَّى عَلَيْهُ لَنُ حَاجِم وَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَدْ اللهِ عَدْتَنَا رُوْحَ قَالاَحَدَّتَنَا ذَكَرَاهُ أَنْ إِسْحَقَ حَدَّتَنَا عَمْرُو بَنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمَّمَ جَارِبُنَ عَدْ اللهِ يَقُولُ نَهَى وَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْمِ النَّمَ حَقَى يَدُوصَلَاحُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْمِ النَّمَ حَقَى يَدُوصَلَاحُهُ عَلَيْ مَا عَنْ عَمْرُو مَنْ يَعْمِ النَّمَ حَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْمِ النَّمَ حَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْمِ النَّمَ عَنْ عَمْرُو مَنْ عَمْدُ وَلَكُمْ مَنْ يَعْمُ اللّهَ عَنْ عَمْرُو مَنْ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّمْ حَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا عَنْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ عَلَيْهُ وَمَالَعُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُو

كان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته وقاعدة غيره حذفه فى الطريق الأولو يقتصر على أبى الزبير لحصول الغرص به لكنه أراد زيادة البيان والايصناح وقد سبق بيان مثل هداغير مرة قوله ﴿حدثنا عَمد بن عَبّان النو فلى حدثنا أبو عاصم ح وحدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قالحدثنا روح قال أنبأنا ذركر يا بن اسحاق حدثنا عمر و بن دينار ﴾ هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله فينبغي أن يقرأ القارى بعد روح قالا حدثنا ذكر يا لان أبا عاصم و روحاً يرويان عن ذكر يا فلو قال القادى ، قال أنبأنا ذكر ياكان خطأ لانه بكون عدناً عن روح وحده وتاركا لطريق أبي عاصم ومثل هذا ما له أنبأنا ذكر ياكان خطأ لانه بكون عدناً عن روح وحده وتاركا لطريق أبي عاصم ومثل هذا ما يغفل عنه فنهت عليه ليتفطن لأشباهه و ينبغي أن يكتب هذا في الكتاب فيقال قالاحدثنا ذكر يا و يكون المراد قال روح و يدل عليه أنه قال واللفظ له قانا يجوز أن يقال هنا قال حدثنا ذكر يا و يكون المراد قال روح و يدل عليه أنه قال واللفظ له قانا عاصم يجوز أن يقال هنا قال حدثنا ركا يواية أبي عاصم وانه أعلى . قوله ﴿عن أبي البخترى ﴾ وهو بفتح الباء الموحدة واسكان الحاء المعجمة وفتح النا ، ويقال ابن أبي عمران و يقال ابن فيروز الكوفي الطابى مولاهم المثناء الموحدة وقال ابن فيروز الكوفي الطابى مؤلونه الماء المتعالم ما المناء المعام وانه المعام وانه المعام معيد بن عمران و يقال ابن أبي عمران و يقال ابن فيروز الكوفي الطابى مقاله المعام المثناة فوق واسمه سعيد بن عمران و يقال ابن أبي عمران و يقال ابن فيروز الكوفي الطابى مقاله المقراء الموحدة والمحال بن حبان بالمعجمة و بالموحدة كان من أفاضل أهرالكوفة وقال حبين من بالمعجمة و بالموحدة كان من أفاضل أهرالكوفة وقال عبر المعجمة و بالموحدة كان من أفاضل أهرا الكوفي العالى في قال المنافرة على الموحدة والمحالة على الموحدة والمحالة على الموحدة والمائي المعام المعتمدة و بالموحدة والمحالة من أفاصل أهرا الكوفي المعام المعام المعتمدة و بالموحدة كان من أفاضل من أفاصل المعام المعام المعامد المعام ا

صَــَّلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ عَنْ يَبِعِ النَّخْلِ حَّى يَأْكُلُ هَنْهُ أَوْ يُؤَكِّلُ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَايُوزَنُ فَقَالَ رَجُلُ عِنْـدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ مَ**رَثِن**ى أَبُّو كُرَيْبٍ مُحَدَّبُنُ الْعُلَاءِ حَدَّنَا مُحَسَّدُ أَبْنُ فَصُلِّلَ عَنْ أَيْهِ عَن اَبْنِ أَنِي نَعْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ كَلِيهِ صَلَّمَ

الجليل اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبوالبخترىوكانأبوالبخترىأعلمناوافقهناقتلبالجماجم سنة ثلاث وثمانين وقال ابن معين وأبوحاتم وأبو زرعة ثقة وانما ذكرت ماذكرت فيه لأن الحاكم أباأحمد قال فى كتابه الاسماء والكنى أن أباالبخترى هذاليس قو ياًعندهم و لايقبل قول الحاكم لانه جَرح غير مفسر والجرح اذالم يفسر لايقبل وقدنص جماعات على أنه ثقة وقدسبق بيان هذه القاعدة فىأول الكتاب والله أعلم. قوله ﴿ سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى تو زن فقلت ما يو زن فقال رجل عنده حتى يحزر ﴾ وأما قوله يأكل أو يؤكل فمعناه حتى يصلح لأنءة ط فى الجملة وليس المرادكمال أكله بل ماذكر ناهوذلك يكون عندبدوالصلاحوأما تفسيره يوزن بيحزر فظاهر لأنالحزر طريق الى معرفة قدره وكذا الوزن وقوله حتى يحزره وبتقديم الزاى على الراءأي يخرص و وقع في بعض الإصول بتقديم الراءوهو تصحيف وان كان يمكن تأو يله لو صح والله أعلم وهذا التفسير عند العلمــاء أو بعضهم في معنى المضاف الى ابن عباس لانه أقر قائله عليه ولم ينكره وتقريره كقوله والله أعلم قوله ﴿عنابن أبي نعم﴾ هو باسكان العين بلايا بعدها واسمه دكين بن الفضيل وشروح مسلم كلها ساكتة عنه أما أحكام الباب فان باع الثمرة قبـل بدو صـلاحها بشرط القطع صح بالاجــاع قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لميقطع فالبيع صحيح ويلزمه البـائع بالقطع فان تراضيا عَلَى ابقائه جاز وان باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالاجماع لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قدأكل مال أخيه بالباطلكما جاءت به الأحاديث وأما اذا شرط القطع فقد انتغي هذا الضرروان باعما مطلقا بلاشرط فمذهبنا ومذهب جمهو رالعلماء أن البيع باطل لاطلاق هذه الاحاديث وانمما صححناه بشرط القطع للاجماع فخصصنا الاحاديث بالاجماع فيما اذاشرط القطع ولان العادة فىالثمــار الابقاء فصاركالمشروط وأمااذا بيعت الثمرة بعبد بدو الصــلاح فيجو زييعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الاحاديث و لان مابعد الغاية يخالف ماقبلها اذا لمهتم من جنسها ولان الغالب فها السلامة بخلاف ماقبل الصلاح ثم اذا يبعث بشرط التبقية أو مطلقا يدم الباتم بسقايها الى أوان الجذاذ لان ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا و به قال مالك وقال أبو حنية يجب شرط القطع والله أعلى قوله ﴿ وعن السنبل حتى يبيض ﴾ فيه دليل لمنشج مالك والكوفيين وأكر العلماء أنه يجو زبيع السنبل المشتد وأما مذهبنا فغيه تفصيل فانكان السنبل شعيرا أو ذرة أو مافي معناهما عما ترى حباته جازيعه وانكان حنطة ونحوها عماتستر حباته بالقضور التي توال بالدياس ففيه قولان للشافعي رضى الله عنه الجديدأ لهلايصح وهو أصح قوليه والقديم أنه يصح وأما قبل الاشتداد فلا يصح يع الزرع إلا بشرط القطع كذكرنا واذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جازتيعا للارض وكذا المثر قبل بدو الصلاح اذا يبع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا وهكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بهم في الأرض وكذا المدوس و و كذا المؤرق بيمها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع و كذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو

وَحَدَّثِي سَالُم بُنُ عَبْد الله بِن عُمَرَ عَنْ أَيِه عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثْلُهُ سُواهً وَصَرَّشَى مُحَمَّدُ بُنُ رَافَعٍ حَدَّتَنَا مُجَيِّدٌ بَنُ الْمُتَّى حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عِن اَبْنِ وَصَرَّشَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَّى حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقْبِلِ عِن اَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيِّبِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهِي عَنْ يَعْ الْمُزَابَةُ أَنْ يُبَاعَ عُمُرُ النَّحْلِ بِالنَّمْرُ وَالْحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَصْحِ وَالسَّكُماءُ الْأَرْضَ بِالْقَصْحِ قَالَ وَأَخْرَى سَلَم بُنُ عَبْد الله عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَرْضَ بَعْد ذَلِكَ فَى يَعْ الْمَرِقَ عَبْدُ الله عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتِ عَنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّم أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْد ذَلِكَ فَي يَعْ الْمَرِقَ عِبْدُ اللهِ عَنْ زَيْد بْنَ ثَابِتِ عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّم أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْد ذَلِكَ فَى يَعْ الْمَرِقَ بِالنَّمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالِكَ فَي يَعْ الْمَرَقَ فَلَ عَلْهُ وَسَلَّمُ أَنْ يُعْمَى قَالَ قَرَاتُ عَلَى عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

صلاحه وفروع المسألة كثيرة وقد نقحت مقاصدها فى روضة الطالبين وشرح المهذب وجمعت فيها جملا مستكثرات وبالله التوفيق . قوله ﴿ فَى الحديث نهى البائع والمشترى ﴾ أما البائع فلا تم يريد أكل المـال بالباطل وأما المشترى فلا ثه يوافقه على حرام و لانه يضبع ماله وقد نهى عن إضاعة المـال

# \_\_\_ إب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ١٠٠٠

فيه حديث ابن عمر وضى الله عنهما ﴿ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص فى بيع العربية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى غير ذلك وفى رواية رخص فى غير ذلك وفى رواية رخص لصاحب العربية أن يبيعها بخرصها من التمر وباقى روايات الباب بمعناه وفيها ذكر المحافلة والمزاينية وكراء الأرض وهذا تؤخره الى بابه وأما ألفاظ الباب فقوله وعن بيع الثمر بالتمر وفى رواية لا تبتاعوا التمر بالتمر هما فى الروايتين الأول الثمر بالتاء المثلثة فان سائر الشمال والثانى الهر بالمثناة ومعناه الرطب بالعمر وليس المرادكل الشمار بالناء المثلثة فان سائر الشمار

عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمْرَ عَنْ زَيْدُ بِنْ ثَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لصَاحب الْعَرِيَّة أَنْ يَبِيعَهَا بَخْرْصَهَا مِنَ الثَّمَّر وحَرَثْنَا يَعْيَى أَنْ بَرَّنَا سُلَّمَانُ بْنُ بِلَال عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد أُخْبِرَني نَافَعُ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ اللَّهُ بْن عُمَرَ مُحَدِّثُ أَنَّ زَنْدَ بْنَ ثَابِت حَدَّنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فى الْعَرِيَّةَ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْت بخَرْصَهَا تَمْرًا يَأْ كُلُونَهَا رُطَبًا و وَرَشِن الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمْعُتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيد يَقُولُ أَخْبَرُ فَى نَافَعُهُ هِلَذَا الْاسْنَادَ مِثْلَةُ و مِرَرْشِ اللَّهِ يَعْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْنَى بْن سَعيد بَهٰذَا الْاسْنَاد غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ للْقُومَ فَيَبِعُونَهَا بَخَرْصهَا تَمْرًا وحَرَرْتُ مُحَمَّدُ بِنُ رُمُع بِنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يَحْيَى بن سَعيد عَنْ نَافع عَنْ عَبْد الله أَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ ثَابِت أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَخَّصَ في بيعْ الْعَريَّة بَخَرْصَهَا تَمْرًا قَالَ يَعْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرَىَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّحَلَات لطَعَام الله رُطَبًا يخرصها يَمْرًا وَمِرْشِنَا أَنْهُنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي نَافعٌ عَن ابْن عُمَرَ عَنْ زَيْد أَبْن ثَابِت أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ يَخَرْصهَا كَيْلًا وحَرِّثُ اهُ أَنُّ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد عَنْ عُبَيْد الله بهٰذَا الْاسْنَاد وَقَالَ أَنْ ثُوْخَذَ بِخَرْصِهَا وَمَدْرُنَ أَبُوالرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادْ حِ وَحَدَّثَنِيهِ عَلَيْ بْنُ حُجْر

يجوزييعها بالتمر . قوله (حدثنا حجين) هو بضم الحا. وآخره نون . قوله (رخص في بيع العربة بخرصهامنالتمر) هو بفتح الجا. وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر مافيها اذا صار تمرا

فن فتح قال هو مصدر أى اسم الفعل ومن كسر قال هو اسم المشىء المخروص . قوله (عن بشير ابن يسار عن بعض أصحاب رسو ل الله صلى الله وسلم من أهل دارهم منهم سلل بن أب حشمة ﴾ أما بشير فيضم الموحدة وفتح الشين وأما يسار فبالمشاة تحت والسسين مهملة وهو بشير بن يسار المدنى الانصارى الحارثى مو لاهم قال يحيى بن معين ليس هو بأخى سليمان بن يسار وقال محمد ابن سعد كان شيخا كبرا فقيها قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلل الحديث . وقوله (من أهل دارهم) يعنى بني حارثة والمراد بالدار المحلة و وقوله (عن أهل الحديث . وقوله (من أهل دارهم) أى جماعة منهم ثم ذكر بعضهم فقال منهم سهل بن أبي حشمة والبعض يطلق على القليل والكثير وحشمة بفتم الحاء المهملة واسكان الثابة مسلم بن أبي حشمة عبد الله بن ساعدة وقبل عالمر بن ساعدة وكنية سهل أبو يحيى وقيسل أبو عجي وقيل أبو محمد توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين . قوله (في هذا الاسناد حدثها عبد الله بن سعيد عن بشير ابن يساد

فى يَبْعِ الْعَرِيَّةِ يَخْرُصُهَا تَمُرًا ومِرَشَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَاَبُنُ أَبِّي عَمَرَجَمِيعاً عَن النَّقَفَى َ قَالَ سَمْعُتُ يَحَيَى بْنَ سَعيد يَقُولُ أَخْبَرَ فَى بُشْيُرُ بِنْ يَسَارِ عَنْ بَعْضِ أَحْفَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَاوهَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى قَذَكَرَ مِثْلُ حَديثَ سُلْيَانَ بْنِ بَلال عَنْ يَحْبَى غَيْرَ أَنَّ إِسْحَق وَ أَبْنِ الْمُثَنَّى جَعَلَا مَكَانَ الرَّبَا الرَّبَ الْوَبُنَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُعَرِّ الرَّبَا ومَرْثُنَاهُ عَنْدُو النَّاقِدُ وَ أَبْنُ ثُمَيْرٌ قَالاَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيثَةً عَنْ

عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة ﴾ في هذا الاسناد أنواع من معارف علم الاسناد وطرقه منها أنه اسنادكله مدنيون وهــذا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصريين فانه كثير قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب و بمدها بيانه ومنها أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض وهذا نادر جدا وهم يحيى بن سعيد الانصاري و بشير وسهل ومنها قوله سلمان يعني ابن بلال وقوله يحيي وهو ان سعيد وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب و بعدها بيان فائدة قوله يعني وقوله وهو وأن المراد أنه لمبقع فىالرواية بيان نسبهما بلاقتصر الراوى على قوله سليمان ويحيى فأراد مسلم بيانه و لايجوز أن يقول سلمان بن بلال فانه يزيد على ماسمعه من شيخه فقال يعني ابن بلال فحصل البيان من غير زيادة منسوبة الى شيخه ومنها مايتعلق بضبط الآسماء والأنساب وهو بشير بن يسار وقد بيناه والقعنبي وهو منسوب الىجده وهو عبدالله بن مسلمة بن قعنب ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو يحيى عن بشير وهذا وان كان نظائره في الحديث كثيرة فهو من معارفهم ومنها قوله عن بعضأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبىحثمة فيه أنه يجوز اذاسمع من جماعة ثقات جازأن يحذف بعضهم ويروى عن بعض وقد تقـدم بيان هذا وتفصـيله مبسوطاً في الفصول والله أعلم · قوله ﴿ فَذَكَرَ بَمثل حديث ســـلمان بن بلال﴾ الذاكر هو الثقني الذي هو في درجة سلمان بنبلال وانما ذكرت هذا وأن كان ظاهرا لأنه قد يغلط فيه بل قدغلطفيه قوله ﴿غير أن اسحاق وابن مثنى جعلامكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا ﴾ يعنى

يْحَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَي خَشْهَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نْحُو حَديثُهُم مِرْشِ أَبُو بَكُر بْنُ لَى شَيْهَ وَحَسَنُ الْحُلُوا نَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن الْوَلِيدِ بْنَ كَثْيِرِ حَدَّتَنَى بْشَيْرُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافَعَ بْنَ خَديج وَسَهْـلَ أَنْ أَنِي حَثْمَةَ حَدَّنَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَن الْمُزَانِنَةَ الثَمَر إِلَّا أَضْحَابَ الْعَرَايَا فَاتَّهُ قَدْ أَنَّنَ لَهُمْ حَرَشَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب حَدَّثَنَا مَالكٌ ح وَحَدَّنَنَا يَعَى مِنْ يَعْمَى ﴿ وَاللَّفْظُ لَهُ ﴾ قَالَ قُلْتُ لَمَالك حَدَّثَكَ دَاوُدُ مِنْ الْحُصَين عَن أَى سُفْمَانَ « مَوْلَى أَنْ أَنِي أَحْمَدَ » عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم رَخَّصَ ني يَعْ الْعَرَايَا بَخَرْصِهَا فِيهَا دُونَ خُسْمَةً أُوسُقٍ أَوْ فِي خُسْمَة « يَشُكُ دَاُودُ قَالَ خَسْةٌ أُودُونَ خُسَة ، قَالَ نَعُم حَرَثَ كَغِيَ ثُنُ يَحْيَى الْغَينَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالَكَ عَنْ نَافعِ عَن أَنْ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ نَهَى عَنِ لْلْزَانِيَّةَ وَالْمُزَانِيَّةُ يَثَّمُ الثَّمْرَ بالثَّمْرَ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالرَّبِيبِ كُيْلًا مَرْثُنَ أَنُو بَكُرْ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَلَحَمَّدُ بُنُ عَبْدُ الله بْن نُمَيْر قَالاً

أن ابن أى عمر رفيق اسحاق وابن مثنى قال فى روايته ذلك الرباكا سبق فى رواية سايمان بزيلال وأما اسحاق وابن مثنى فقالا ذلك الزبن وهو بفتح الزاى واسكان الموحدة و بعدها نون وأصل الربن الدفع و يسمى هذا العقد وزابنة لانهم تدافعون فى خاصمتهم بسببه لكثمة الغرر والحفطر قوله (مولى بنى حارثة) بالحاد. قوله (عن أوسفيان مولى ابن أى أحمد) قال الحاكم أبو أحمد أبو سفيان هذا عن لا يعرف اسمه قال و يقال مولى أى أحمد وابن أى أحمد هو مولى لبنى عبد الاشهل يقال كان له انقطاع الى ابن أفي أحمد بن جحش فنسب الى ولائهم وهو مدى نقمة قوله (خسة أوسق) هى جمع وسق بفتح الواو و يقال بكسرها والفتح أفصح و يقال في الجم

أيضا أوساق ووسوق قال الهروى كل شيء حلته فقد وسقته وقال غيره الوسق ضم الشيء بعضه الى بعض وأما قدر الوسق فهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وأما العرايا فواحدتها عرية بتشديد الياء كمعلة ومطايا وضية وضحايا مشقة من التعرى وهو التجرد لانبا عرب عن حكم باقي البستان قال الازهرى والجهور هي فعيلة بمهني فاعلة وقال الهروى وغيره فعيلة بمهني مفعولة من عراه يعموه اذا أناه وتردد اليه لأن صاحبها يتردد اليها وقيل مسبت بذلك لتنخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نحله وقيل غير ذلك والله أعلم . قوله مسبت بذلك لتنخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نحله وقيل غير ذلك والله أعلم . قوله عموب بالتم وهو المزاينة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافحة عرب بيع المنس بالزبيب وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بخطة صافية وهي المحاقلة في منابها بناقر وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الوطب والعنب على مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الوطب والعنب على الشجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة ان كان مقطوعا جازيمه بمشله من اليابس وأما العرايا في في أن يخرص الحارص فخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها اذا يسم تجيء منه ثلاثة أوسق في أن يخرص الحارص فخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها ذا يسبح به مذه ثلاثة أوسق في أن يخرص الحارص فخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها ذا يسبح به مثله من اليابس تجيء منه ثلاثة أوسق في أن يخرص الحارص فخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها ذا يسبح به مثلة أوسقة وقال أبو حقيفة الن كان مقطوع المؤلون أن يخرص الحارص منظار عند مقولة الموطب الذي عليها ذا يسب تجيء منه ثلاثة أوسق فين أن يخرص الحارص منظار عند مجمولة على المقدولة عولة المرابع المقدولة على المؤلون من المقدولة عوله المؤلون بين المؤلون عن المقدولة عوله المؤلون من المؤلون عقبه المؤلونة عرب المؤلون المؤلون مؤلونا المؤلونا المؤلون مؤلونا المؤلونا المؤلون عقبه المؤلونا المؤلونا عوله المؤلونا المؤلونا المؤلونا المؤلونا المؤلونا المؤلونا المؤلونا المؤلونا عولونا المؤلونا المؤل

من التم مثلا فييعه صاحبه لانسان بثلاثة أوسق تمر و يتفايضان في المجلس فيسلم المشترى التمر و يسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية وهذا جائز فيها دون خمسة أوسق و لا بجوز فيها ذاء على خمسة أوسق و في جوازه في خمسة أوسق وقلا بجوز لان الاصل تحريم بيح التم باليقين وهو دون خمسة أوسق و بقيت الحنسة على التحريم والاصح أنه يجوز ذلك المفقراء باليقين وهو دون خمسة أوسق و بقيت الحنسة على التحريم والاصح أنه يجوز ذلك المفقراء وقول أنه لا يحوز في غير الرطب والمنب من الثمار وفيه قول ضعيف أنه تختص بالفقراء وتخرون و تأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا وظواهر الاحاديث ترد تأو يابهما . قوله (رخص في يع العربة بالرطب أو بالتم ولم برخص في غير ذلك ) فيه دلالة لاحد أوجه أصحابنا أنه بجوز بيع الرطب على اللاحل ويتاولون هذا لراولية على أمير مناه رخص في يع الرطب على اللاحل ويتاولون هذه الرواية على أن أو للشك لا التخير والاباحة بل معناه رخص في يعها بأحد النوعين وشك

الضَّحَّالُ ح وَحَدَّثَنِيه سُويْد بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَة كُلُهُمْ عَنْ نَافع بَهٰذَا الْاَسْنَاد نَحْوَ حَدَيْمَمٌ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخَلَا قَدْ أُبِرَتْ فَتَمَرَثُما لَلْنَاتُعِ إِلَّا اَنْ يَشْتَرَطَ الْمُنْاعُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخَلًا قَدْ أُبِرَتْ فَتَمَرَثُما لَلْنَاتُعِ إِلَّا النَّ يَشْتَرَطَ المُنْاعُ مَيْدَ الله حَ وَحَدَّثَنَا أَنُ ثَمْيرْ حَدَّثَنَا أَنُ مَيْرَ حَدَّثَنَا أَنُ مَيْرَ حَدَّثَنَا أَنُ مَيْرَ حَدَّثَنَا أَنِي شَيْعَةً وَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَنُ كَمَيْرُ حَدَّثَنَا أَنْ بَشْرَ حَدَّثَنَا أَنْ مَشْرَ حَدَّثَنَا أَنْ مَشْرَ حَدَّثَنَا أَنْ مَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

فيه الراوى فيحمل على أن المراد التمركما صرح به في سائر الروايات

## \_ ﴿ أَنَّ بَابِ مِنْ بَاعَ نَخَلَا عَلَيْهَا تَمْرُ ﴾ ﴿

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من باع نخلاقد أبرت فقمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع﴾ قال أهمااللنمة يقمال أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف كا كلته أكلا وأبرته بالتشديد أثربره تأييرا كملمته أعلمه تعليما وهو أن يشق طلع النخلة ليدونيه شيءمن طلع ذكر النخل والابارهوشقه بهٰذَا الاسْنَادِ نَعُوهُ مَ**رَضَ يَ**عُنِى بُنُ يَعَنِى وَتُحَدَّ بُنُ رُحْ ِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا قُتْمِيةُ بُنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا لَيْثَ عَنِ أَنِ شِهَابِ عَنْ سَالَمٍ بِنَ عَدَّ اللّٰهَ بِنَ عُمَرَ عَنْ عَبْد اللّٰهِ عُرَّمَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْبَنَاعَ خَفَلاً بَعْدَ أَنْ تُوبَّرَ لِلّذِى بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ وَمِنَ إِنْبَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلنِّي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرَطُ الْمُبْتَاعُ

سواء حط فيـه شي. أو لا ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمى هذا مذهبنا وفي هذا الحـديث جواز الابار للنخل وغيره من الثمـار وقد أجمعوا على جوازه وقد اختلف العلما. فيحكم بيع النخل المبيعة بعدالتأبير وقبله هل تدخل فها الثمرة عند اطلاق بيع النخلة منغير تعرض للثمرة بنني والااثبات فقالمالك والشافعي واللث والأكثرون ان باع النَّخلة بعــد التأبير فشمرتها للبــائع الاأن يشترطها المشترى بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه وان باعها قبل التأبير فثمرتها للشتري فان شرطها البائع لنفسه جازعنــد الشافعي وألا كثرين وقال مالك لايجوزشرطها للبائع وقال أبوحنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الاطلاق وقاما بن أبي ليل هي للمشتري قبل النابرو بدده فأما الشافعي والجمهو رفأخذوافي المؤيرة بمنطوق الحديث وفى غيرها بمفهومه وهو دليـل الخطاب وهو حجة عنـدهم وأما أبوحنيفة فأخذ بمنطوقه فى المؤبرة وهو لايقول بدليــل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع كما أن الجنين يتبع الام في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل وأما ابن أبىليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لمبدلغه الحديث والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا أن يشترط المبتاع ﴾ هكذا روى هذا الحكم البحاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمر ولم تقع هذه الزيادة قىحديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة وتد أشار النسائى والدارقطني الى ترجيح رواية نافع وهذه اشارة مردودة وفى هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعي القديم أن العبد اذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه اذا باعه بعدذلك كان و مَرَشُنَ هَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَأُبُو بَكُرِ بُنُ أِي شَيْنَةَ وَزُهْيَرُ بُنُ حَرْبِ قَالَ يَحْبَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانَ حَدَّنَا سُفَيْانُ بُنُ عَيْبَةً عَنِ الزُهْرِيِّ لِهِذَا الْاسْنَادِ مِثْلَةً إَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُنُ وَهْبِ أَخْبِرَى يُونُسُ عَنِ أَبْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنَى سَلَمُ أَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَمْنُلُهِ

مَرْضَ أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتُحَدُّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمَيْرٍ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالُوا جَمِيمًا

ماله للبائع الا أن يشترط المشترى لظاهر هذا الحديث وقال الشافعى فى الجديد وأبوحنيفة لايملك العبد شيئاً أصلا وتأو لا الحديث على أن المراد أن يكون فى يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال العبد للاختصاص والانتفاع لاللملك كما يقال جل الدابة وسرج القدس والا فاذا باع السيد العبد فغلك المال البائع لإنه ملكه الا أن يشترطه المبتاع فيصح لانه يكون قد باع شيئين الابدوالمال الذى فى يده بشمن واحدوذلك جائز قالا و يشترط الاحتراز دنائر با قال الشافعى فان كان المال دراهم لم يحز بيمها بعنها وقال الدراهم بدراهم فكذا ان كان دنائر لم يجز يمها بعنها وقال مالك يجو زأن يشترط المشترى وأن كان للمال من المئن وفى هذا الحديث دليل للاصح عند أصحابنا أنه اذا باع العبد أوالجار يقوعله ئيابه لم تدخل فى البيع بل تكون للبائع الا أن يشترطها المبتاع لأنه مال فى الجلة وقال بغض أصحابنا تدخل وقال بعضم يدخل سائر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث ولأن الم العبدلا يتناول الثياب والله أعلم هذا الحديث ولأن الم العبدلا يتناول الثياب والله أعلم هذا الحديث ولأن الم العبدلا يتناول الثياب والله أعلم هذا الحديث ولأن الم العبدلا يتناول الثياب والله أعلم هذا الحديث ولأن الم العبدلا يتناول الثياب والله أعلم

أما المحاقلة والمزاّبة و بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسبق بيانها في الباب المـاضي وأما المخابرة فهي

حَدَّثَنَا سُفْيانُ بُنْ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْعِ عَنْ عَطَا. عَنْ جَارِ بِنْ عَبْدِ الله قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَاقَلَةِ وَالْمُزَانِيَةَ وَالْحَارَةِ وَعَنْ يَبْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ وَلا يَبُاعُ إِلَّا بِالدِّيَارِ وَالدَّرْهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا وَمَرَّتِنَ عَبْدُ بُنْ حَمْيَد أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَبِيْ عَنْ عَطَاء وَأَبِي الزَّيْرِ أَنَّهُما سَعِنا جَارِ بَنْ عَبْد الله يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَمُنْهُ مِرْتَى الشَّعْقُ بَنْ إِبْرَاهِمِمَ الْخَنْظَى أَخْبَرَنَا عَلْلهُ فَنَ كَرَبُمُلهُ صَلَّى الله الْجُزَرِيْ حَدَّثَنَا أَبْنُ جَرَبْعِ أَخْبَرَنَى عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ بِنْ عَبْدِ الله أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله

والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض مايخرج منها من الزرع كالثك والربع وغير ذلك من الآجزاء المعلومة المكن في المزارعة يكون البذر من مالك الآرض و في المخابرة بكون البذر من المالم هكذا قالمجهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل الماقة وغيرهم هما يمعني قالوا والمخابرة مشتقة من الحبر وهو الاكار أي الفلاح هذا قول الجهور وقيل مشتقة من الحبار وهي الآرض اللينة وقيل من الحبرة وهي النصيب وهي بضم الحاء وقال الجوهري قال أبوعبيد هي النصيب من سمك أو لحم يقال تغير واخبرة اذا اشتروا شامة فذبحوها الجوهري قال أبوعبيد هي النحيب من سمك أو لحم يقال تغير واخبرة اذا اشتروا شامة فذبحوها المنارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف وسنوضح، في باب بعده إن شاء الله تعالى وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمي يع مدوم وحبول غير مقدور على تسليمه وغير مملك للماقد والله أعلم ولائه يبع غرر لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملك للماقد والله أعلى ولما العراب بعد بدوصلاحه بتمريل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هو بيمه لايباع الوطب بعد بدوصلاحه بتمريل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنماكه هو يعمه لايباع الوطب بعد بدوصلاحه بتمريل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هو يعمه لايباع الرطب بعد بدوصلاحه بتمريل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هم ويمهمه لايباع الديناء الرطب بعد بدوصلاحه بتمريل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هي همياه

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْتَخَارَةَ والْحَاقَلَةَ وَالْزَانِةَ وَعَنْ يَبْعِ النَّمَرَةَ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِ وَالَّذَنانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَا؞ٌ فَسَّرَ لَنَا جَارٌ قَالَ أَمَّا الْخَارَةُ فَالأَرْضُ الْسَضَاءُ يَدُفُعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ أَيْدُقُ فَيهَا ثُمَّ يأْخُذُ منَ الثَّمَرَ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بِمُعُ الرُّطَب فى النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَايْلًا وَالْحَاقَلَةُ فى الزَّرْعِ عَلَى نَحْو ذٰلكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَامُمَ بالْحَبِّ كَيْلًا حَرْثُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَتُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَى خَلَفَ كَلَاهُمَا عَنْ زَكَرَيَّاءَ قَالَ أَنْ أَبِي خَلَفَ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاً. ثُنْ عَدَى أُخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللّهَ عَنْ زَيْدُ نِ أَبِي أَنيْسَةَ حَدَّثَنَا أَوُ الْوَلِيدِ الْمُكِّيْ « وَهُوَ جَالَسْ عَنْدَ عَطَاء بْن أَنَّى رَبَاحٍ » عَنْ جَابِرِبْ عَبْد الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَانِةَ وَالْخُنَارَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقَهُ وَالْاشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرُ أَوْ يَصْفَرَأُ وَ مِنْ مَنْ مَنْهُ شَيْءٍ ، وَأَنْحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بكيل منَ الطَّعَام مَعْلُوم وَالْمِزَابَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقِ مِنَ الغَّرَ وَالْخَابَرَةُ النُّكُ وَالْرِبْعُ وَاشْبَاهُ ذلكَ قَالَ زَيْدُ قُلْتُ لَعَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمَعْتَ جَابَرَ بْنَ عَبْدُ اللَّهَ يَذْكُرُ هَٰذَا عَنْ رَسُول الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه

بالنمر إلا العرايا فيجوزيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق فى بابه . قوله (نهى عن بيع الثرة حق له عن بيع الثرة حتى تطعم) هو بضم الناء وكسر العين أى يسدو صلاحها وتصير طعاما يطب أكلها . قوله (نهى وأن يشترى النخل حتى يشقه والاشقاه أن يحمر أو يصفر ﴾ وفى رواية حتى تشقح بالحاء هو بضم الناء واسكان الشين فيهما وتخفيف القاف ومنهم من فتح الشين فى تشقه وهما جائزان تشقه وتشقح ومعناهما واحد ومنهم من أنكر تشقه وقال المعروف بالحاء والصحيح جوازهما وقيل ان الها بدل من الحاء كا قالوا مدحه ومدهه وقدفسر الراوى الاشقاه والاشقاح بالاحمراد والاصفرار قال أهل اللغة و لا يشترط فى ذلك حقيقة الاصفرار والاحرار بل ينطلق عليه هذ

وَسَلَمَ قَالَ نَمْ وَمَرَشَ عَبْدُ الله بُنُ هَاشِم حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا سَلَمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُهِ مِنَا عَبْدُ الله عَلَى اللهُ عَلَى وَالْخَارَةِ وَالْحَافَلَةُ وَالْحَافَلَةُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَرْضَا عُبِيْدُ اللهُ وَتَصْفَارُ وَتَصْفَارُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَرْضَا عُبِيْدُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

الاسم اذا تغير السيرا الى الحرة أو الصفرة قال الخطائى الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة بل هو تغير السيما فى كمودة . قوله ﴿ سليم بن حيان ﴾ بفتح السين وحيان بالمثناة وسعيد بن المبناء بالمد والقصر . قوله ﴿ نهى عن الثنيا ﴾ هى استثناء والمراد الاستثناء فى البيع وفى رواية الترمذى وغيره باسناد صحيح نهى عن الثنيا الا أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة الا بعضها وهذه الاشجار أو الانتام أو الثنياب وتحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لان المستثنى إلا نائها أو بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عنيد الشافعي وأى حنيفة وصحح مالك أن يستثنى منها مالا يزيد على ثانها أما اذا باع ثمرة نخلات فاستنى من ثمر عشرة آصع مثلا للبائع فنهم مالم يرد على قدر ثلث الثمرة . قوله ﴿ وحدثنا أبو الوليد المكى عن جابر ﴾ وفى رواية أخرى سعيد بن ميناء المذكور باسمه فى الرواية الأخرى وقدينه البخارى فى تاريخه سعيد بن ميناء المذكور باسمه فى الرواية الانزى وقدينه البخارى فى تاريخه سعيد بن ميناء المذكور باسمه فى الرواية الأخرى وقدينه البخارى فى تاريخه

و صَرَتْ هُ أَبُو بَكُو بِنُ أَيْ شَيْبَةَ وَعَلَى بُنُ حُجْرَ قَالًا حَدَّثَنَا أَشَمَاعِلُ وَهُو اَبُنُ عَلَيّةَ ، عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْلُهُ عَبْدُ أَلَّهُ لَا يَذَكُرُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَلَهُ بَنُ عَبْدِ اللّهُ عَبْرُ أَنّهُ لَا يَذَكُرُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَبْرُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ قَالَ مَهْ وَفَى قَالَ مَهْمَتُ عَطَاءً عَنْ جَارٍ بْنِ عَبْدِ اللّهُ قَالَ مَهْ وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ كَراء الْأَرْض وَعَنْ يَعْمَا السّنينَ وَعَنْ يَعْمِ اللّهُ وَلَلْ مَعْمُونَ عَقَى عَلْمِ وَسَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ كَراء الْأَرْض وَعَنْ يَعْمِ السّنينَ وَعَنْ يَعْمِ اللّهُ عَلْمُ وَهُو اللّهُ وَلَلْ وَلَوْنَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ كُراء الْأَرْض وَعَنْ يَعْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ كُراء الْأَرْض وَعَنْ يَعْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ كُراء الْأَرْض وَعَنْ يَعْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ كُرَاء اللّاَنْ السّدُوسَى وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمَا أَعْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ السّدُوسَى وَهُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

### 

قوله ﴿ عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض ﴾ وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها فان لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم و لا يؤاجرها إياه وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تيعوها وفسره الراوى بالكراء وفي رواية فليزرعها أو فليحرثها أخاه والاقليدعها وفي رواية كنا نأخذ الارض بالئلث والربع بالمماذيانات فقام رسول الله صلى فائله فيذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها أول يوسلم فيذلك فقال من كانت له أرض فليهما أوليرعها وفي رواية نمن كانت له أرض فليهما أوليرعها وفي رواية نمن كانت له أرض فليهما أوليرها وفي رواية نمن كانت له أرض فليهما أوليرها وفي رواية نمن كانت له أرض فليهما أوليرها وفي رواية نهى عن يع أرض ييصاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن يع أرض يوساء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن يع أرض يوساء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن يع أرض يوضاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن يع أرض يوضاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن يع أرض يوضاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن يع أرض يوضاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن يع أرض يوضاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نها سنتين الحقول

وفسره جار بمراء الارض ومثله من رواية أي سعيد الخدري و في رواية ابن عمر كنا نكري الخبر بأسا أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج و في رواية عنه كنا لانري بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزيم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه و في رواية عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و في إمارة أي بكر وعمر وعثمان صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهى عن صلى الله عليه وسلم بنهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر و في رواية عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء المزارع فتركها ابن عمر و في رواية عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالنهب والو رق فقال لابأس به ايما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول وأشياء من الررع فيهلك هذا و يسلم هذا و يسلم هذا و يسلم هذا و يملك هذا فر يكن للناس كراء الارض على أن لناهذه ولهم هذه فريما أخرجت هذه فريما أخرجت هذه وفر رواية كنا نكرى الأرض على أن لناهذه ولهم هذه فريما أخرجت هذه ولم يحل هذا فريما أخرجت هذه فريما أخرجت هذه في رواية كنا نكرى الارض على أن لناهذه ولم هذه فريما أخرجت هذه ولم غذه فريما أخرجت هذه لم تخرجت هذه في رواية كنا نكرى الأرض على أن لناهذه ولمي هذه فريما أخرجت هذه ولم تخرجت هذه فريما أخرجت هذه في أن رواية كنا نكرى الأرس على أن لناهذه ولمي هذه فريما أخرجت فريما أخرجت في أخرجت في أخرجت هذه فريما أخرجت هذه فريما أخرجت هذه فريما أخرجت هذه في أخرجت أخرجت في أخرا إلا وضب أخرا المراح أخرا المراح أخرا المراح أخرا المراح أخرا المر

سَأَلَ سُلِيهِانَ بُنْ مُوسَى عَطَا. فَقَالَ أَحَدَّنَكَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ الله أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا و فى رواية عن عبدالله بن معقل بالعين المهملة والقاف قال زعم ثابت يعنى ابزالضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لابأس به . أما المـاذيانات فبذال معجمة مكسو رة ثم يا. مثناة تحت ثم الف ثم نون ثم الف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسايل المياه وقبل ماينبت على حافتي مسيل الماء وقبل ماينبت حول السواقي وهي لفظة معربة ليست عربيــة وأما قوله وأقبــال فبفتح الهمزة أى أوائلها ورؤسها والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء و ربعان كصى وصبيان ومعنى هذه الألفاظ أنهمكانوا يدفعون الأرض الى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ماينت على الماذبانات وأقدال الجداول أو هذه القطعة والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فر بمما هلك هذا دون ذاك وعكسه واختلف العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري لابجو زبكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لاطلاق حديث النهي عن كراء الأرض وقال الشافعي وأبوحنيفة وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعمام والثياب وسائر الأشياءسواء كان من جنس مايزرع فيها أم من غيره ولكن لاتجو زاجارتها بجز ُ مايخر ج منها كالثلث والربع وهي المخابرة ولا يجو زأيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة يجو زبالذهب والفضة فقط وقال مالك بجو زبالذهب والفضة وغيرهما الا الطعام وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون تجوز اجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وبهذا قال ابنشريح وابنخزيمة والخطابي وغيرهم منمحققي أصحابنا وهوالراجح المختار وسنو ضحه في باب المساقاة ان شاء الله تعالى فأما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما وتاولوا أحاديث النهى تأويلين أحدهما حملها على إجارتها بمما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في همذه

قَالَ مَنْ كَانْتَ لَهُ أَرْضُ فَلْيْزَرْعُهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ مَرْش أَبُوبَكُر أَنْ أَن شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم نَهَى عَن ٱلْخَابَرَة و مِرَشَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا سَليمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمْعْتُ جَارَ بْنَ عَبْد اللهَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضِ فَأَيْزُرَعْهَا أَوْلَيُرْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا تَبِعُوهَا فَقُلْتُ لِسَعِيد مَاقَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنَى الْكَرَاءَ قَالَ نَعْم مَرَشِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أُبُو الزَّبْيرَ عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّم فَنُصيبُ مَنَ الْقَصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا أُوفَأَيُّهُ ثُمَّا أَخَاهُ وَ إِلَّا فَلَيْدَعُهَا حَرَثْتُهِى أَبُوالطَّاهِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَن ابْن وَهْب قَالَ أَبْنُ عيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ حَدَّتَنى هَشَامُ بْنُ سَعْد أَنَّ أَبَا الزَّيْرِ الْمَكَّ عَدَّتُهُ قَالَ سَمْعُتُ جَابِرَبْنَ عَبْدَاللَّهَ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَأُخُذُ الْأَرْضَ

الأحاديث التي ذكرناها والناق حملها على كراهة النزيه والارشاد الى اعارتها كما نهى عن يبعالغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك وهذان النأو بلان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين الاحاديث وقد أشار الى هذا النأويل الثانى البخارى وغيره ومعناه عن ابن عباس والله أعلم مقوله صلى الله عليه عليه من الدواية الاخرى فليمنحها أخاو فقت الياموالنون أي يحملها منيحة أي عارية وأما السكرا مفمدود ويكرى بضم اليامقوله (فتصيب من القصرى) هو يقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة مم رام مكسورة ثم بالم مشددة على وزن القبطى هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجهور وهم المشهور قال

بالثُّكُ أَو الرُّبُع بالْمَـاذيَانَات فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى ذٰلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا فَانْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَانْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمسكما رَرْض مُحَمَّدُ أُبُنُ الْمُشَىِّ حَدَّثَنَا يَحْتَى بِنُ حَمَّاد حَدَّثَنَا أَنُو عَوانَةَ عَنْ سُلْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سفيانَ عَنْ جَامِ قَالَ سَمْعَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْهَمْهَا أَوْ لُبُعْرُهَا. وَحَدَّنَيْه حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِ حَدَّتَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّتَنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنِ الْأَعْشَ لَهٰذَا الْاسْنَاد غَيرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَيْزُوعُهَا أَوْ فَلَيْرُوعُهَا رَجُلًا و**َرَشْ**يَ هٰرُونُ بَنْ سَعِيدِ الْأَبْلِيُّ خَدَّتَنَا أَبْنُ وَهُ أُخْبَرَنِي عَمْرُو ﴿ وَهُو أَبْنِ لَخَارِثُ ۗ أَنَّ بُكِيرًا حَدَّيْهُ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهُ بِنَ أَنى سَلَمَةَ حَدَّيَّهُ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرَاءَالْأَرْضَ قَالَ بُكَيْرٍ وَحَدَّثَنَى نَافَعُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبْنَ عُمْرَ يَقُولُ كُنَّا نُكْرى أَرْضَنَا ثُمُّ تَرَكْنَا ذَاكَ حِينَ سَمَعْنَا حَديثَ رَافع بْن خَديج وحَرْشْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ أَنِي الزُّبِيرَ عَنْ جَارِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاء سَتَيْن أَوْلَلَاناً ومَرْشَىٰ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَأَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُوالنَّاقَدُ وَزَهِير أَبْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيِنَةً غَنْ خُيْد الْأَغْرَجِ عَنْ سُلْيَانَ بِن عَتِيق عَنْ جَابِر قَالَ نَهَى النَّنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنينَ وَفِى رَوَايَةِ ابْن أَبِي شَيْبَةً عَنْ يَبِعِ الْقَرْ سَنِينَ صَرْتُنَ حَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلُوا لَىْ حَدَّثَنَا أَبُو تُوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعاوِيةً

القاضى هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبرى بفتح القاف والراء مقصوروعن ابن الخزاعي بضم

عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْـدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَرْرَعْهَا أَوْلَكِينَحْهَا أَخَاهُ فَانْ أَى فَلْيُمسَكْ أَرْضَهُ و هَرْثُنِ الْحَسَنُ الْحُلُوانَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثير أَنَّ يَرِيدَ أَنْ أَمْيُمُ أَخْبَرُهُ أَنَّ جَارِ بْنَ عَبْدُ اللَّهَ أُخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللّ عَن الْمُزَابَنَةَ وَالْحُقُولَ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْـد الله الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالثَّمْر وَالْحُقُولُ كرَا.ُ الأرَّض حَرِّثُ لَتَيْبَةُ مِنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ﴿ يَعْنَى أَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰ الْقَارِيَّ ، عَنْ سُهَيْل مِنْ أَق صَالح عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْحَاقَلَة وَالْمَزَابَنَهُ وحَرَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَنْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالكُ بْنُ أَنْس عَنْ دَاوُدَ أَنْ الْحُصِينَ أَنَّ أَمَّ مُنْ مَنَ مَنْ أَنِي أَخْمَدَ أَخْبِرَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا سَعِيد الْحُدْرِيّ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن الْمُزَابَنَةَ وَالْحُآقَلَةَ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتَرَاءُ الثَّمَرُ فَيرُمُوسِ النَّخْل وَٱلْحَاقَاةَ كُرَآ ۗ الْأَرْض حَرَثَ يَعْيَى ثُنَ يَعْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكُمْ قَالَ أَبُو الرَّبِيع حَدَّثَنَا وَقَالَ يُحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ أَنْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لَانَرَى بِالْخَبْرِ بَأْمًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ فَزَعَمَ رَافَعُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهي عنه و مِرْشْنِ أَبُو بَـكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَى عَلَىٰ بْنُ حُجْرِ وَ إِبْرَاهِيمُ

القاف مقصور قال والصوابالأولوهوما بتى من الحبق السنبل بعدالدياس و يقال له القصارة بضم القاف وهذا الاسمأشهر من القصرى . قوله ﴿ كنالازى بالخبر باساً ﴾ ضبطناه بكسرالخاء وفتحها والكسر أصعوأشهر ولم يذكر الجوهرى وآخرون من أهل اللغة غيره وحكى القاضى فيه انُنُ دِينَارِقَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ﴿ وَهُوَ انْنُ عُلِيَّةً ﴾ عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ نُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرو بْن دينَار بهٰذَا الْاسْنَاد مثْلَهُ وَزَادَ في حَديث اُنْ عُيْيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مَنْ أَجْله و **رَدَّثَن** عَلَى ثُنْ حُجْر حَـدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَى الْخَلِيلِ عَنْ نَجَاهِد قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافَعٌ نَفْعَ أَرْضَنَا ورترش يَعْيَى بنُ يُحْيَى أَخْسَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافع أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَفي إمَارَة أَبي بَـكْر وَعُمَرَ وَغُثَمَانَ وَصَدْرًا منْ خلاَفةَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ في آخَر خلَاقَة مُعَاوِيَة أَنَّ رَافعَ بْنَ خَديج يُحَدَّثُ فيهَا بَهْي عَن النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْه وَأَنَا مَعُهُ فَسَأَلُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ يْنَهَى عَنْ كَرَاء الْمَزَارَعَ فَتَرَكَّهَا أَنْنُ عُمَرَ بَعْـدُ وَكَانَ إِذَا سُتُلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافعُ أَنُ خَديج أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وحَرِّشَ أَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامل قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَى عَلَى ثُنُ حُجْرَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كَلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ مِذَا الاسْنَاد مثْلَهُ وَزَادَ في حَديث أَبْن عُلَيَّةً قَالَ فَتَرَكَّهَا أَبْنُ عُمَرَ بَعْـدَ ذَلْكَ فَكَانَ لَايُـكْرِبَهَا وَ مِرْشِنِ أَبْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهَ عَنْ نَافع قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ أَبْن عُمَرَ إِلَى رَافع أَبْن خَديج حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطَ فَأُخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كرَاء الْمَزَارع وصّرتني ابْنُ أَبِي خَلَف وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعر قَالَا حَـدَّثَنَا زَكَرَيَّاءُ بْنُ عَدىّ

الكسر والفتح والضم و رجح الكسرثم الفتحوهو بمعنى المخابرة . قوله ﴿ أَيَّاهُ بِالبلاط ﴾ هو بفتح الباء

أَخْرَنَا مُبَدِّدُ اللَّهُ بْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدَعَنَ الْخَلَمَ عَنْ نَافَعَ عَنْ أَبْنُ عُمِرَ أَنَّهُ أَق رَافعًا فَذَكَرَ هَـذَا الْخَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَرْشُ مُمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَسَيْن « يَعْنَى أَنْ حَسَنَ بْنَ يَسَارٍ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ نَافَعِ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَنَبَّى،َ حَدِيثًا عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِيمَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بغض عُمُومَته ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَهَى عَنْ كَرَاء الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكُمُ أَبْنُ عُمْرَ فَلَمْ يَأْجُرُهُ . وَحَدَّثَنيه تحمَّدُ مِنْ حَاتم حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن هُرُونَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عون مِهَا الْاسْنَاد وَقَالَ فَئَدَّتُهُ عَنْ بَعْضُ عُمُومَته عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ صَرَّتْنِي عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ شُعَيْب أَبْنُ اللَّيْتُ بْنِ، عْدَحَدَّ تَنِي أَي عَنْ جَدِّي حَدَّ ثَنِي عَقَيْلُ بْنُ خَالدَعَنَ ابْنُ شَهَابِ أَنَّهُ قَالَ أُخْبَرَ في سَالُمُ أَبْنُ عَبْدَاللَّهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُـكْرى أَرَضيه حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافعَ بْنَ خَديج الْأَنْصَارِىَّ كَانَ يَهُيَ عَنْ كَرَاء ٱلأَرْضُ فَلَقَيَّهُ عَبْدُاللَّهُ فَقَالَ يَاأَبْنَ خَديجٍ مَاذَا ثُحَدَّثُعَنْ رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي كَرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافَعُ بْنُ خَديجٍ لَعَبْد اللهَ سَمَعْتُ عَمَّىَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا

مكان معروف المدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجدرسو ل القصلي القاعليه وسلم قوله (عن نافع ان عمر أن ان عر كان أخذ الأرض فني، حديثاعن رافع بن خديج) فذكر وافي آخره فتركمه ابن عمر ولم يأخذه هكذا هو في كثير من النسخ يأخذ بالخاء والدال من الاخذ وفي كثير منها يأجر بالحيم المضمونة والرام في الموضعين قال القاضي وصاحب المطالع هذا هو المعروف لجمهور رواة صحيح مسلم قال صاحب المطالع والأول تصحيف و في بعض النسخ يؤاجر وهذا صحيح و قوله (أن عبدالله بن عمر كان يكرى أرضيه به كذا في بعض النسخ أرضيه بفتح الراء وكسر الصناد على الخواد و كلاهما صحيح

يُحَدَّثَانَ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُرَاء الأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَهُ فَتَرَكَ كَرَاء الأَرْضِ

و *مَدِّثَىٰ* عَلَىٰ ثُنُ حُجْرِ السَّعْدَىٰ وَيَعْقُوبُ ثِنُ إِرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا إِنْمَاعيلُ « وَهُوَ أَنْ عُلَيَّةَ » عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى نْن حَكيم عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ رَافع بْن خَديج قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ ٱلْأَرْضَ عَلَى عَهْد رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَنُكُر يَهَا بَالثُّلُث وَالْرَبُع وَالطَّعَامِ الْمُسْمَّى جَفَاءَنَا ذَاتَ يَوْم رَجُلُ منْ مُمُومَتي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِكَانَ لَنَا نَافَعًا وَطَوَاعِيُّهُ اللَّه وَرَسُولِهُ أَنْفَعُ لَنَا نَهَاناً أَنْ نُحَاقلَ بِالْأَرْضِ فَنُـكُر مَهَا عَلَى الثُّلُثُ وَالْرَبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبِّ الْأَرْضَ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرَعَهَا وَكُرَهَ كَرَاءَهَا وَمَا سُوَى ذَٰلِكَ ۗ وَرَرْشِ اه يَعْنَى ثُنُ يَعْيَى أَخْبُرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَّ يَعْلَى بْنُ حَكيم قَالَ سَمعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَار يُحَدِّثُ عَنْ رَافع بْن خَديج قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثُ وَالرُّبُعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمثْل حَديث أَبْن عُلَيَّة وحَرَشَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبَ حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْحَارِثَ حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلَىْ حَـدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُهُمْ عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن يَعْلَى أَبْن حَكيم بِهٰذَا الْاسْنَاد مثْلَهُ . وَحَدَّثَنيه أَبُو الطَّاهر أَخْبَرَنَا ٱبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَكَى جَريرُبْنُ حَازِم

عُن يُعْلَى بْنِ حَكَيم مِهٰذَا الأَسْنَادَ عَنْ رافع بن خَديج عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ بَعْضَ عُمُومَتُهُ مَرَثِينَ إِسْحَقُ بُنَ مَنْصُور أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِر حَدَّنَى يَحْيَى بُنُ حُرْقَ عَنْ بَعْضَ عُمُومَتُهُ مَوْقَى النَّجَائِقَ مَوْقَى رَافع بْنَ خَدَيج عَنْ رَافعِ أَنَّ ظُهْيرَ أَنْ ظُهْيرَ أَنْ وَالْجَائِقَ مُولَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَبِي النَّجَائِقُ مُؤَلِّتُ وَمَا ذَاكَ عَلَيْهُ وَشَلَا لَقَدْ مَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَمْلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ عَنْ اللهِ اللهِ وَسَلَمْ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافعِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ النَّيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى رَافِعِ عَنِ النَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حَرَّثُ يَعْمِى بْنُ يَحْمِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكَعْنَ رَبِيعَةَ بْنِ أَي عَبْدِ الْأَحْنِ عَنْ حُظْلَةَ أَنِي قَيْسِ أَنْهُ سَأَلَ رَافَعَ بْن خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرَّضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله ﴿عَنَ أَقِى النجاشي عن رافع أن ظهير ابن رافع وهو عمه قال أنافي ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه السبخ وهو صحيح وتقديره عنرافع أن ظهيرا عمدته بحديث قالرافع في بيان ذلك الحديث أنافي ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام و وقع فى بعض النسخ أنبافي بدل أنافي والصواب المنتظم أنافي من الاتيان . قوله في هذا الحديث ﴿ تَوَاجَرِهَا يارسول الله على الربيع أو الأوسق ﴾ هكذا هو في معظم النسخ الربيع وهوالساقية والنهر الصغير وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان الربع بضم الراء وبحذف الياء وهو أيضاً صحيح

وَسَـلَّمَ عَنْ كَرَاء الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَرَشَ السَّحْقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَـدَّتْنَا الْأَوْزَاعَيْ عَنْ رَبِيعَةَ أَبْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰ حَدَّتَنِي حَنْظَلَةُ بُنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيْ قَالَ سَأَلْتُ رَافَعَ بْنَ خَديج عَنْ كَرَاء الْأَرْضِ بِٱلنَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّكَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْد النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُاذِيَانَاتَ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَهَاكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَٰذَا وَيَسْلُمُ هَٰذَا وَيُهْلِكُ هَٰذَا فَلْمْ يَكُنْ للنَّاسِ كَرَاءُ ۖ إِلَّا هَٰذَا فَلَنْلَكَ ۚ رَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَّيْءَ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِرْشِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيِنَةً عَنْ تَحْيَى ٱلْبنَسَعيد عَنْ حَنْظَلَةَ الزَّرَقَ أَنَّهُ سَمَعَ رَافَعَ بْنَ خَديج يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ ٱلْأَنْصَار حَقْلًا قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هٰذِه وَلَهُمْ هٰذِهَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هٰذِه وَلَمْ ثُخْرجْ هٰذِه فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يُنْهَنَا وَرَشِ أَبُو الَّربيع حَدَّثَنَا حَمَّاتُ ح وَحَدَّثَنَا ابُنُّ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هُرُونَ جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد بِهٰذَا الْاسْنَادَ نَحْوَهُ

مَرَثُنَا عَلِيْ بُنُ عُمِيى أَخْبَرَنَا عَبُدُالْوَاحِد بُنُ زِيَاد ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ بُنَ أَيِّ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى السَّائِبِ قَالَ سَأَلَتُ عَبْدَ الله الْمَنْ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَلَى السَّائِبِ قَالَ سَأَلَتُ عَبْدَ الله الْمُن عَنْ الْمُؤْتَى عَنْ عَبْدَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْقُلِ عَنْ الْمُؤْرَعَة وَفَى رَوَايَة أَنْ أَنِي شَيْبَة نَهَى عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَالَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الشَّيْيَاقِ عَنْ عَبْد الله بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخْلْنَا عَلَى عَبْد الله بْنِ مَعْقِل فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَة فَقَالَ زَّعَمَ ثَابِتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَّارَعَةِ وَأَمَرَ بَالْمُؤَاجَرَةَ وَقَالَ لَاَبْأُسَ بَهَا

حَرْثُ } يَعْنَى بْنُ يَعْنِي أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لطَاوُس أنطَلقْ بِنَا إِلَى أَبْنِ رَافِع بْنِ خَديجٍ فَأَسْمَعْ مِنْهُ الْحَديثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَافَعَلْتُهُ وَلَكَنْ حَدَّ تَني مَنْ هُوَ أَعَلَمْ بِهِ مُنْهِمْ « يَعْني أَبْنَ عَبَّاس » أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّم قَالَ لَأَنْ مَنْجَ الرَّجُلُ أَحَاهُ أَرْضَهُ خَيْرِلُهُ ، ن أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا و ع**رْشِ ا** اُبْنُأَنَّى عُمَرَ جَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو وَابْنُ طَاوُس عَنْ طَاوُس أَنَّهُ كَانُ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ لَوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْخُابَرَةَ فَأَنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْخَابَرَة فَقَالَ أَى عَمْرُو أَحْبَرَنى أَعْلَمُهُمْ بِلْلَكَ «يَعْنى ابْنَ عَبَّاس» أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهُ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يُنْتُحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا حَرِّشَ أَنْ أَنِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفَىٰ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ وَإِسْحَق أَنْ إِرَاهِيمَ جَمِيًّا عَنْ وَكَيْعِ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَمْحُ أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَن ابْن

قوله ﴿أَنْ جَاهِدا قال لطاوس انطلق بنا الى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه ﴾ روى فاسمع بوصل الهمرة بجزوما على الآمر و بقطعها مرفرعاعلىالحنبروكلاهماصحيح والأول أجود . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يأخذ عليها خرجاً ﴾ أى أجرة والله أعلم

جُرَجُ ح وَحَدَّتَنَى عَلَىٰ بَنُ حُجْرِ حَدَّتَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكُ عَنْ شُعْبَةً كُلْهُمْ
عَنْ عَمْرُو بَنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنَّ ابْنِ عَاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَحُوَحُدِيهُمْ
وَصَرَّتَىٰ عَبْدَ بُنُ حُيْدُ وَتُحَدُّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ عَبْدَأَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّوَقِ وَصَلَّمُ وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَرَّعَى مَعْمُورَ عَنَ ابْنِ عَلَوسِ عَنْ أَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِأَنْ مَنْ عَنْ وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ وَسَلَمَ قَالَ لِانْ عَنْ مَعْدُومِ عَنْ وَسَلَمَ قَالَ لَانْ عَبْدُ الله وَسُلَمَ عَنْ الله عَلَى الله عَنْ عَنْ طَلْوَ وَمَنْ عَبْدُ الله بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله بَنْ عَبْلُو الله بَنْ عَبْدُ الله بِنْ عَبْلُو مَنْ وَيْدِ عَنْ وَيُلِدِ الرَّوْنِ اللّه وَمِنْ عَبْدُ الله بِنْ وَيُدْ عَنْ طَاوْسَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ أَنِي أَنْفُهُ عَنْ عَبْدُ اللّه بِنْ وَيُدَو عَنْ وَيْدِ اللّه عَنْ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ عَنْ اللّه عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ اللّه عَنْ عَنْ اللّه عَلْهُ عَنْ عَنْ اللّه عَنْ عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَلَا مُنْ وَيُولُومَ عَنْ وَلَدُ مِنْ وَلَمْ مَنْ وَلَدُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَنْ اللّه عَلْهُ عَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْسَ عَنَ الله عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْوَلُ وَلَا مَنْ فَالْتُ لَلْهُ مَلَاقًا لَمْ وَالْمَا مُنْ وَاللّه عَلْهُ وَلَا مَنْ فَالْدُ مَنْ فَالْتُ مَا مُنْ وَاللّه عَلْهُ وَلَا مَنْ وَالْدُومُ وَالْمَوْسُ عَنْ الله عَلَيْهُ وَلَا مَنْ وَالْدَى اللّه عَلَيْهُ وَلَا مَنْ وَالْمُ مَنْ وَلَادُ مَنْ وَاللّه عَلْهُ وَلَامُ مَنْ وَلَا مَنْ وَالْمُ عَنْ وَلَامُ مَنْ وَلَامُ مَا عَلْهُ عَلْهُ مَا عَلَى مُنْ وَلَامُ مَنْ وَلَامُ مَا مُؤْمِلُومُ عَلَامُ مَا مَا مُنْ وَلَامُ مَا وَالْمَا مِنْ وَالْمَالَ مَا عَلَامُ مَا مُنْ وَلَا مُنْ وَالْمَالَ وَالْمُ وَالْمَا مُنْ وَاللّه وَالْمَا مُنْ وَالْمَا مُولِ عَلْمُ وَاللّهُ وَالْمَا مُنْ وَاللّهُ وَالْمُوا مِنْ وَاللّهُ و

## كتاب المساقاة والمزارعة

رَرْتُنَ أَخَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَزُهِيْرٍ بَنُ حَرْبٍ ﴿ وَاللَّفْظُ لِرُهِيْرٍ ﴾ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْبَى ﴿ وَهُو الْقَطَّانُ ﴾ عَنْ عُبَيْد الله أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ أَبِنَّ عُمَراً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرَ أَوْ زَرْعٍ وصَّعَىٰ عَيْ بُنُ حُجْرِ السَّعْدِيْ

#### كتاب المساقاة والمزارعة

قوله ﴿ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ﴾

حَدَّتَنَا عَلَى ۚ وَهُو اَبْنُ مُسْهِ ، أَخْبَرَنَا عُبِيْدُائَلَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنْبَرَ بَشَطْرِ مَا يُخْرُجُ مَنْ ثَمَرَ اَوَّ زَرَعٍ فَكَانَ يُنْطِى أَزْواَجَهُ كُلَّ سَنَةَ مَانَةً وَشُقِ ثَمَّانِينَ وَشُقًا مِنْ ثَمْرِ وَعَشَرِينَ وَسُقًا مَنْ شَعِيرِ فَلَسَّا وَلَى مُحْمُو قَسَمَ خَيْبَرَ خَيْرٍ أَزْوَاجَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعِ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَالْأُوسَاقَ لَمُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمْنُهُمْ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَ مَنِ اخْتَارَالْأُوسَاق

و في رواية على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها في هذه الاحاديث جواز المساقاة وبه قال مالك والثورى والليث والشافغي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لايجوز وتأول هذه الأحاديثعلىأن خيبرفنحت عنوة وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمــا أبخذه فهو له وماتركه فهولهواحتج الجمهور بظواهر هذه الاحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلم أقركم ماأقركم الله وهذا صريح فى أنهم لم يكونوا عبيدا قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أوصلحاً أوبجلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها جلاءعنهأهله أو بعضهاصلحاً وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك ومن تابعه وبه قال ابن عيينة قال وفي كل قول أثر مروى وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمــا ظهر على خيبر أراد اخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وهذا يدل لمن قال عنوة اذ حق المسلمين انمــا هو في العنوة وظاهر قول من قالصلحاً أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين والله أعلم واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار فقال داو د تجوز على النخل خاصة وقال الشافعي على النخل والعنب خاصة وقال مالك تجوز على جميع الإشجار وهوقول للشافعي فأما داود فرآها رخصة فسلم يتعد فيه المنصوص عليه وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة لكن قال حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب وأما مالك فقال سبب الجواز الحاجة والمصلحة وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم . قوله ﴿بشطرمايخرج

منها ﴾ فيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الاجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر واتفق المجرزون للمساقاة على جوازها بمما اتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بمما اتفق جواز المزارعة تبماً للمساقاة وان كانت المزارعة عندهم لا تجوز ونفردة فتجوز تبماً للمساقاة فيساقيه على النخل و يزارعه على الارض كاجرى فى خيبروقال المالك لا تجوز المزارعة لامنفردة و لا تبماً الاهاكان من الارض بين الشجر وقال أبو حنيفة و زفر المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعها أو فرقها الارض بين الشجر وقال أبر حنيفة و زفر المزارعة والمساقاة والمزارعة مجمعها أو فرقها واحدة وابن ضريع و آخرون نجوز المساقاة والمزارعة بحتممتين وتجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر و لا يقبل دعوى كون المزارعة فى خيبر انما جازت تبعاً للمساقاة موجود فى المزارعة فى خيبر انما على القراض فانه جائز بالا جماع وهو كالمزارعة فى كل شىء و لان المسلمين فى جميع الامصار والاعصار مستمرون على المعمل بالمزارعة وأما الإحاديث السابقة فى النهى عن الخابرة فسبق والمخابر عنها وأنها محولة على ما اذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الارض وقد صنف

مِنَ الثَّمْرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كُمْ فِيهَا عَلَى ذٰلِكَ مَاشِئْنَاتُمُّ سَاقَ الْحَديثَ يَنْغُورَ حَديثِ أَبِن نُمَيْرٍ وَأَبْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَللهِ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَرُ

ابن خزيمة كتاباً في حواز المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الاحاديث بالنهى والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسـلم ﴿ أقركم فيها على ذلك ما شئنا ﴾ وفى رواية الموطأ أقركم ما أقركم الله قال العلماء وهو عائد الى مدة العهد والمراد انمــا نمكـنكم من المقام في خيبرماشتنا ثم نخرجكم اذا شثنا لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازماً على اخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره وكما دل عليــه هذا الحديث وغيره واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة بجهولة وقال الجمهور لاتجوز المساقاة الاالى مدة معلومة كالاجارة وتأولوا الحديث على ماذكرناه وقيــل جاز ذلك في أول الاسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه أن لنا اخراجكم بعد انقضاء المدة المسهاة وكانت سميت مدة ويكون المرادييان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة فان شئنا عقدنا عقدا آخر وان شتنا أخرجنا كم وقال أبوثور اذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك ســنة واحدة والله أعلم . قوله ﴿ على أن يعتملوها من أموالهم﴾ بيان لوظيفة عامل المساقاة وهوأن عليه كل مايحتاج اليه فى اصلاح الثمر واستزادته مما يتكرركل سنة كالستى وتنقية الأنهـار واصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبانعنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك وأما مايقصدبهحفظ الاصل ولايتكرركل سـنة كبنا. الحيطان وحفر الأنهار فعلى المــالك والله أعلم · قوله ﴿ فكان يعطى أزواجه كل سـنة مائة وسق ثمـانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير ﴾ قال العلمـا؛ هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو ، وضع الزرع أقل من الشجر وفي هذه الإحاديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغمايمين الذين افتتحوها كم تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالاجماع لأن ااني صلى الله عليه وسلم قسمخيبر بينهم وقال مالك وأصحابه يقفها الامام علىالمسلمينكما فعــل عمر رضى الله عنــه فى أرض سواد العراق وقال أبوحنيفة والكوفيون يتخير الامام بحسب المصلحة فى قسمتها أو تركما فى أيدى من كانت لهم

عَلَى السَّهُ مَانَ مَن نصف خَيْرَ فَيَأَخُدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْخُسُو وَمَرَثُ الْنُ رُخِ أَخْبِرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدٌ بِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ نَفعِ عَنْ عَبْدِ الله بِن عُرَعَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ لِلَ يَهُود خَيْرَ عَثْلَ خَيْرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَلْمَعْلُوها مِنْ أَهُواهِمْ وَلَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا و حَمِّيْ مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع وَ إِسْحِقُ بَنْ مَنْصُور و وَاللَّفْظُ عَنْ أَبْنُ رَافِع يَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّق أَخْبِرَنَا الله مُرَجِّع حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَشْبَةً عَنْ نَافِع عَنْ أَبْنُ مَرَ أَنْ عَمْرَ بَنْ الْحَقَالِ أَجْلَى البَّهُ دَوْرَا النَّسِول الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَنَّ طَهَر عَلَى خَيْرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُود مِنْهَا فَسَالُتَ الْيَهُودُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ الله وَلَسُولِه وَللسُّلِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُود مَنْهَا فَسَالُتَ الْيَهُودُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُورَهُمْ مَا عَلَى الله عَلَيْهِ اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى الله عَرْدُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُورَهُمْ مَا عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَرَالَ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَلَوْلُ الله عَلَى الله وَلَوْلُ الله وَلَيْفُولُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُولُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُولُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُولُ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُولُ الله وَلَوْلُولُ الله وَلَوْلُولُولُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلَوْلُولُ اللهُ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا فَلَا اللهُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُ الله وَلَلْمُ اللهُ وَلَا الْوَلَوْلُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللهُ

بخراج يوظفه عليها وتصير ملكا لهم كا رض الصلح . قوله ﴿ وكان المُر يقسم على السهمان فى نصف خيبر في أخذ رسول القصلي الله عليه وسلم الخس ﴾ هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغائمين وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخس أى يدفعه الم مستحقه وهم خسة الاصناف المذكورة فى قوله تعالى واعلوا أن اغنمتم من شيء فأن لله حسه والمرسول في أخذ لنفسه خساً واحدا من الحنس و يصرف الاخماس الباقية من الحنس الى الاصناف الاربعة الباقين واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغائمين وأهل السهمان وقد اقتسم أهل السميمة معلوم. قوله ﴿ وَلمل ولم عمر قسم خيبر ﴾ يعنى قسمها بين المستحقين وسلم اليهم نفس الارض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها . قوله وأجلاهم عمر الى تياء وأريحا ﴾ ها ممدودتان وهما قريتان معروضان وفى هذا دليل على أن

حَرَشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَادُن مُسْمِ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكُلِ مِنهُ لِهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَادُن مُسْمِ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكُلِ مِنهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا شَرِقَ مِنْهُ لُهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكُلَ السَّبُمُ مِنَّهُ فَهُولَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَت الطَّيْرُ فَهُولَ لُهُ صَدَقَةٌ وَلَا يُرزَقُهُ أَحَدُ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ مَرْسَ قَتَنِبُهُ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَدِّنَا أَخْبَرُنَا اللَّيْكُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرُ عَنْ جَارِأَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ عَرَسَ هَلَا النَّخَلُ أَمُسْرًّ الْأَنْصَارِيَّة فِي عَنْ إِلَيْهِ عَنْ جَارِأَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ عَرَسَ هَلَا النَّخَلُ أَمُسْرً

مراد النبي صلى الله عليه وسلم باخراج اليهود والنصاري من جزيرة العرب اخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة لأن تيا من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز والله أعلم

## \_\_\_\_ إب فضل الغرس والزرع كي \_\_

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ واه روسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة والا ير زؤه أحد منه له صدقة وما أكل العلير فهو له صدقة و لا ير زؤه أحد الاكان له صدقة وما أكلت العلير فهو له صدقة و لا ير زؤه أحد دابة و لاشيء الاكان له صدقة الى يوم القيامة في هذه الأحاديث والمنهية الذوس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلى ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما تولد منه الحيوم القيامة وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والاجر في الآخرة مختص بالمسلمين وأن الانسان يثاب على ماسرق من ماراه أو ألفته دابة أو طائر وغوهما وقوله صلى الله على عامه ولا يرزقه ﴾ هو براى بعدها همزة أي ينقصه و يأخذمنه - قوله في رواية الليث ﴿ وَمَا فِي الزير وَهِ ﴾ هو الذي النه النه الذي يرزقه ﴾ هو الذي النه على النه على هو أن الانسان يثاب على الموالة عايمه وسلم ﴿ ولا يرزقه ﴾ هو الذي النه عالم هو أن الانسان يثاب طلى النه عايم وسلم هو أن الانسان يثاب طلى النه عايم وسلم هو أنه الانهار عنجار أن

أَمْ كَافَرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِّمَ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِّمْ غَرْسًا وَلَا بَرْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مَنْ إِنْسَانٌ وَلَا دَاٰبُهُ ۚ وَلَا شَيْ ۚ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ و وَرَشِي مُحَدُّ بْنُ حَاتِم وَاٰبْنُ أَى خَلَف قَالَا حَدَّثَنَا روح حَدَّثَنَا أَنْ جَرِيج أَخْبَرِنَى أَبُو الزِّبِيرِ أَنَّهُ شَمَعَ جَارِ بْنَ عَبْدُ أَلَّهُ يَقُولُ شَمْعُتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلَمَ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مَنْهُ سَبْعُ أَوْ طَائْرٍ رَ أُوشَى اللَّا كَانَ لُهُ فِيهَ أَجْرُ وَقَالَ أَبْنُ أَن حَلَفَ طَائْرَشَى ﴿ وَرَشَ الْحَدُ بْنُ سَعيد أَنْ إَبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاهُ بْنَ إِسْطَقَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَهُ مُمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللَّهُ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمُّ مَعْبَدَ حَائظًا فَقَالَ يَاأُمَّ مَعْبَدَ مَنْ غَرَسَ ٰهَذَا أَلَّخُلَ أَمُسْلُمُ أَمْ كَافُرُ فَقَالَتْ بْلْ مُسْلُمْ فَالَ فَلَا يَقْرِسُ الْمُسْلُمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانْ وَلَا دَأَيْهُ وَلا طَيْرُ إِلَّا كَانَالُهُ صَدَّقَةً إِلَى يُوم الْقَيَامَة وحَرَّشِ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا خَفُصُ بِنُ غَياث ح وَحَدَّثَنَا أَبُوكُريْب وَإِسْحَةُ بُنُ إِرَاهِيمَ جَمِعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً ح وَحَدَّثَنَا عُمْرُو النَّاقَدُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ مُحَمَّد ح وَحَدَّثَنَا أَبُوبِكُمْ بنُ أَبِي شَدِيَةَ حَدَّثَنَا ابْن

أممبشرو في بعضها دخل على أمه مبدأ وأمهبشر قال الحافظ للعروف في رواية اللبث أم مبشر بلاشك ووقع في رواية غيره أم معبد كما ذكره مسلم بعدهذه الرواية ويقال فيها أيضا أم بشير فحصل أنها يقال لها أمه بشر وأمهمبد وأم بشير قبل إسمال لخليدة بضم الخا، ولم يصحوهي امرأة زيد ابن حارثة أسلت و بايعت . قوله فرحد ثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ذكريا بن إسحاق أخبرتى عمرو بن دينار أنه سمع جار بن عبداته قال أبو مسعو دالدمشق هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر فَضَيْلُ كُلُّ هُؤُلًا. عَنِ الْأَعْشَ عَنْ أَي شُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ زَادَ عَمْرُو فِي رَوَايَتِه عَنْ عَمَّار وَأَبُوكُرُيْبٍ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ أَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَا عَنْ أُمِّ مُبَشِّر وَفِي رَوَايَةَ أَنْ فُضَـيْل عَن أَمْرَأَةً زَنْد بن حَارِثَةَ وَفي روَانَة إسْحَقَ عَنْ أَبِّي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبِّمَـٰ قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّر عَن النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُبَّكَا لَمْ يُقُلُّ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ بَنَحْو حَديث عَطَاء وَأَى الزُّبيْر وَعَمْرو بن دينَار حَرْش يَحْى بْنُ يَحْىَ وَقُتْنَبَهُ بْنُ سَعِيدَ وَتُحَمَّدُ بْنُ عُبِيد الْغُبَرِيْ «وَاللَّفْظُ لِيْحْيَ» قَالَ يَحْيَى أَخْسَرَنَا وَقَالَ الآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَرِ ۚ ۚ أَنَّسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَا مَنْ مُسلَّمَ يَغُرُسُ غَرْسًا أُويَوْرَءُ زَرْعًا فَيَأَكُلُ مَنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانُ أَوْ مهيمة إِلَّا كَانَ لَهُ له صَدَقَةٌ و مِرَشِ عَبْدُ بْنُ خُمَيْد حَدَّثَنَا مُسْلُم بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ أَنَّ نَىَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لأَمَّ مُبشِّر أَمْرَأَة مَنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَــذَا النَّخْلَ أَمْسُلمْ أَمْ كَافُرْ قَالُوا مُسْلَمْ بنَحْو حَديثهمْ

قوله فرعنالاعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو فى روايته عن محار وأبو بكرفى روايته عن أبي سفيا وأبو أبي معاشر أ أبي معاوية فقالاعن أمه بشرك المى آخره هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكر ووقع فى بعضها وأبو كريب بدل أبي بكر قال القاضى قال بعضهم الصواب أبو كريب لآن أول الاستادلابى بكر بن أبي شدية عن حفص بن غياث ولابي كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية فالراوى عن أنى معاويةهو أبو كريب لاأبو بكر وهذا واضح وبين وائة تعالى أعلم حَدَثَىٰ أَبُو الطَّاهِ الْخَبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنِ أَبْنِ جُرِيجٍ أَنَّ أَبَّا الْزَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ أَنِي عَبْدَ أَلَهُ اللهِ اللهِ

#### ـــين باب وضع الجوائح ي

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لو بعت من أخبك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مالأخيك بغيرحق﴾ و فى رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التخل حتى تزهو فقلنا الإنس ما زهوها قال تحمر وقصفر أرأ يتك أن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك و فى رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يشهرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعن أبى سعيدقال أصيل الله عليه وسلم غي تمارا ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله أصيل الله عليه وسلم له تمارا ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اختلف العلماء فى الثمرة اذا يمت بعد بدو الصلاح وسلمها الباقع الى المشترى بالتخلية بينه وبينها تم تلف قبل أوان الجذاذ والليت بن سعد وأخرونهى في ضيان الباقع أو المشترى وضع الجائحة كل يستحبوقال الشافعى فى أصح قوليه وأبو حنيفة فى القديم وطائفة هى في ضيان الباقع ويجب وضع الجائحة وقال مالك إن كانت دون الثلك فى القديم وطائفة هى في ضيان الباقع ويجب وضعها وكانت من ضيان البائع ويجب وضعها وكانت من ضيان البائع وعجب وضعها وكانت من ضيان البائع واحب وضعها وكانت من ضيان البائع وعجب وضع المجائعة وقال مالك إن كانت والتلك

قَالُوا حَدَّثَنَا إِلَّهَا عِلَى ثُنْ جَعَفْرِ عَنْ مُعَدِ عَنْ أَنسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَي عَنْ عَمْ مَرَّ وَتَصَفَّرْ أَرَائِينَ فَ إِنْ مَنَعَ اللهِ يَعْمَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح و يقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ولانها في مدى الباقية في يد البائع من حيث انه يلزمه سقيها فكا نها تلفت قبل الفبض فكانت من صابان البائع واحتج القائلون بأنه لايجب وضعها بقوله في الرواية الاخرى في تممال ابتاعها فكثر دينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرما ته فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك وحلوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيا بيع قبل بدو الصلاح وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكر ناها إلى شئ من هذا وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذوتفر يطالمشترى في تركما بعدذلك على الشجر فناما حيثذ تكون من صان المشترى قالوا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ليس لكم إلان إلا هذا والاتحل لكم مطالبته مادم معسراً بل ينظر الي ميسرة والله أعل وفي

رَرَثُنَ قَنَيْتُهُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ عِياضَ أَبْنِ عَبْد الله عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِ مَّ قَالَ أَصِيبَ رَجُل فِي عَهْد رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ثَمَار ابْنَاعَهَا فَكُثَّرُ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَرَمَا يَه خُنُوا مَاوَجَدُنُمْ وَلَئِسَ لَكُمْ ذَلِكَ وَفَلَدَ دَيْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنُومَا يَه خُنُوا مَاوَجَدُنُمْ وَلَئِسَ لَكُمْ إِلّا ذَلِكَ وَقَلَدَ مَنْ عَنْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَى عَمْرُو

الرواية الاخيرة التعاون على البروالتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه دين والحت على الصدقة عليه وأنا لمسر لاتحل مطالبته ولاملازمته ولاسجنه وبهقال الشافى ومالك وجهو رهم وحكى عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين وان كان قد ثبت احساره وعن أبي حنيفة ملازمته وفيه أن يسلم الى الغرماء جميع مال المفلس مالم يقض دينهم ولا يترك للفلس سوى ثرابه ونحوها وهذا المفاس المذكور قبل هو معاذبن جبل رضى انته عنه قوله (حدثني محدين عباد حدثنا عبد النزيز بن محدين عبد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يتموها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه قال الدارقطني هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمداً لان إبراهيم بن حزة سمعه من عبد العزيز مفصو لا مبيناً أنه من كلام أنس وجه الصواب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط محمد بن عباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ . قوله بحد بن عباد كلام النبي عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا في إسحاق هذا هو إبراهيم ابن محمد بن سفيان روى هذا الكتاب عن مسلم ومراده أنع علام رحل فصار في رواية هذا الحديث المن كشيخه مسلم ينه و بين سفيان بن عينة واحد فقط والله أعلم

أَنُّ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجَّ بِهِذَا الْاسْنَادِ مِثْلُهُ وَمَدَثَىٰ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصَحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ أَي أُو يُسِ حَدَّثَنَى أَخِيَ عَنْ سُلْيَانَ وَهُوَ أَنْ بِكَلَّ، عَنْ يَحَي أَنْ سَعِيدَ عَنْ أَنِي الرَّجَلِ مُحَدَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَمْهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَتَ سَمَعْتُ عَاشَفَةَ تَقُولُ سَمِّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَوْتَ خُصُومٍ بِالبَّابِ عَالِيةَ أَضُواتُهُما وَ إِذَا أَحَدُهُمَا يَسَنَوْضُمُ الآخَرِ وَ يَسْتَزْفِقُهُ فِي ثَنْ يُ وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لِا أَفْدُلُ عَلَى مَرْسُولُ اللهِ

\_ ي باب استحباب الوضع من الدين على الم

قوله ﴿ وحدثى غير واحدمن أسحابنا قالوا حدثنا إساعيار، أنى أويسرقال وحدثى أخى ﴾ قال جراعة من الحفاظ هذا أحد الاحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي اثنا عشر حديثاً سبق بيانها في الفصول المذكر رة في مقدمة هذا الشرح لان مسلما لم ينكر من سمع منه هذا الحديث قال القاضى إذا قال الراوى حدثنى غير واحد أوحدثنى الثقة أو حدثنى بعض أصحابنا ليس هو من الملسل و لامن المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذي قاله القاضى هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخارى في صحيحه عن إسماعيل ابن أبي أو يس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخارى وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج و في آخر كتاب الجهادو روى مسلم أيضاً عمن أحمد بن يوسف الأزدى عن إسماعيل في كتاب اللهان و في كتاب الفصائل والله أعلم ، قوله ﴿ و في هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال حدثنى جعفر بن ربيعة ﴾ هذا أحدد الأحديث المقطوعة في صحيح مسلم و يسمى معلقاً وسبق في التيم مثله بهذا الإسنادوهذا الحديث المذكور هنا ورواه النسائى عن الربيع بن سلميان عن سعيب بن الليث عن جعفر بن ربيعة باسناده المذكور هنا ورواه النسائى عن الربيع بن سلميان عن شعيب بن الليث عن جعفر بن ربيعة ابريعة . قوله ﴿ واذا أحدهما يستوضع الأخر و يسترفقه ﴾ أي يطلب منه أن أيضاب عنه بعض ابريعة . قوله ﴿ واذا أحدهما يستوضع المنتور ويسترفقه ﴾ أي يطلب منه أن يضع عنه بعض ابريريعة . قوله ﴿ واذا أحدهما يستوضع المنتورة ويسترفقه ﴾ أي يطلب منه أن يضع بعض ابعض المنتورة و المنافقة عنه المنتورة و المنافقة عنه المنتورة و المنافقة عنه المنتورة و المنافقة عنه المنتورة عنه المنتورة و المنافقة عنه المنتورة عنه المنتورة عنه المنتورة عنه المنتورة و المنافقة عنه المنتورة عنه المنتورة عنه المنتورة المنتورة المنتورة المنتورة المنتورة المنتورة المنتورة و المنتورة و المنتورة و المنافقة عن المنتورة و ال

صًلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِما فَقَالَ أَيْنِ الْمَتَالَىٰ عَلَى الله لَا يَفْعَلُ الْمُرُوفَ قَالَ اَنَّا يَارَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَهُ وَ الْخَرْبَى يُونُسُ فَلَهُ أَيُّ ذَلْكَ أَحَبُ مِرَضَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ حَدَّدُرِدَ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَيْد رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَى الْمُسْجِد فَارْتَفَعَتْ حَدْرَدَ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْه فِي عَيْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُو وَهُو وَيَيْتُه خَوْبَ إِلَيْهِما رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُو وَيَيْتُه خَوْبَ إِلَيْهِما رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُو وَيَيْتُه خَوْبَ إِلَيْهِما رَسُول الله فَقَالَ يَا كُفْبُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَسَلَمَ وَاللهُ فَقَالَ يَا كُفْبُ فَقَالَ يَا كُفْبُ فَقَالَ يَا كُفْبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْفَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَمَرَّى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَمْ اللّهُ فَقَالَ مِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللل

الدين ويرفق به فى الاستيفاء والمطالبة و فى هذا الحديث دليل على أنه لابأس بمثل هذا ولكن بشرط أن لاينتهى الى الالحاح واهانة النفس أو الايذا ونحو ذلك الامن ضرورة واتة أعلم قوله صلى الله عايه وسلم ﴿ أَينَ المتألى على الله لايفعل المعروف قال أنا يارسول الله وله ﴾ أى ذلك أحب المتألى الحالف والآلية اليمين وفى هذا كراهة الحلف على ترك الحير وانكارذلك وأنه يستحب لمن حاف لايفعل خيرا أن يحنك فيكفر عن عينه وفيه الشفاعة الى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة فى الحير و توله ﴿ تقاضى ابن أبى حدود دينا كان له عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وأراد قضاه وحدود بن على الله وأراد قضاه وحدود بنت الحضوم وحدن المحديث جواز المطالبة بالدين فى المسجد والشفاعة لل صاحب الحق والاصلاح بين الحضوم وحدن التوسط بينهم وقبول الشفاعة فى غير معصية وجواز الإشارة والتمادة والمناز إليه يده أن ضع الشطر . قوله ﴿ كشف سجف حجرته ﴾ هو بكسر والعين وقدم العنان واسكان الحيم والق أعلم

عُثْهَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِيْنِ مَالِكُ أَنَّ كَعْبَبْنَ مَالِكَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنَا لَهُ عَلَى أَبْنِ أَيْ حَدْرَد بِمثْلِ حَديث أَبْنَ وَهْبَ . قَالَ مُسْلُمْ وَرَوَى اللَّيْثُ بُنُ سَعْد حَدَّتَى جَعْفَلُ بُنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بِنَ هُرُمُزَ عَنْ عَبْد الله بْنِ كَعْبِ أَنْهُ مِنْ كُمْبِ أَنْ مَالِكُ عَنْ كَعْبُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْد الله بْنِ أَيْ حَدْرَد الْأَسْلَمَى فَلَقِيهُ فَلَوْمَهُ فَتَكَمَّا حَتَّى أَرْقَهُمُ فَتَكَلَّا حَتَّى أَرْقَهُمُ فَقَالَيَا كُمْبُ أَنْ فَلَوْمَهُ فَلَامُهُ وَمُ لَكُونُ لَهُ مَالُ عَلَى عَبْد الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد وَسَلَّمَ فَقَالَيَا كَمْبُ فَقَالَيَا كَمْبُ وَمُولَى اللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَيَا كُمْبُ وَمَا فَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَيَا كُمْبُ وَمُولَى اللهُ عَنْ كَلْمُ مُنْ اللهُ عَنْ كَلْمُ مُنْ وَلَا لَهُ مَنْ وَلَا مُنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقَالَيَا كُمْبُ وَمُولَى اللهُ عَنْ كَلْمُ اللهُ عَنْ كَلْمُ اللهُ عَنْ كَلْمُ اللهُ عَنْ كَلْمُ مُنْ اللهُ عَنْ كَلْمُ اللهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَلْمُ وَسَلَمَ فَقَالَيَا كُمْبُ أَنْ فَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَيَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَمُ اللّهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ الْمُلْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلْمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَالْمَا فَيْ وَالْمُ فَالمُوا لَهُ مُسْتَعَلِي وَالْمَا فَيْ وَالْمُوالِمَ وَالْمَا فَلْمَا وَالْمَا فَيْمَا وَالْمُ لَلْمُ اللّمِنْ وَالْمَا فَيْمَالَمُ وَالْمُ فَاللّمَ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ واللّمَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ فَاللّمَ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ فَاللّمُ فَاللّمُ فَاللّمُ فَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللّمُ وَالْمُ مُنْ اللّمُ وَالْمُولِمُ اللّمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَاللمُولُومُ وَالْمُولُومُ و

مَرَشَنَ أَخْدُ بُنْ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُهَيْرِ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَى أَبُو بَسْكُر بُنُ مُحَمَّد بْنِ عَفْرو بْنِ حَرْمِ أَنْ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْغَرِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَ أَنَّهُ سَعِ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَالَ رُسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ » مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بَشِينِهِ عَنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْاسَ « أَوْ إِنْسَانَ قَدْ أَفْلَسَ » فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ صَرَّمَا يَحْيَ

\_\_\_\_\_ باب من أدرك ماباعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه به أبو قوله وحدثنا أجد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يجي بن سعيد أخبر فى أبو بكر بن محد بن عرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن أبا بكر بن عبد الرحم بن الحارث ابن هاشم أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول والمهذا الاسناد فيه أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض وهم يحيي بن سعيد الانصارى وأبو بكر بن محيد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد الرحن ولهذا نظائر سبقت . قوله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره كم وفي رواية عن الني صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم قد أفلس فهو أحق به من غيره كم وفي رواية عن الني صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم

أَنُ يُغِيى أَخْرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّتَا قَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَتَحُمَّدُ بُنُ رُغْ جَمِعًا عَنِ اللَّيْكِ أَنُ يَغِي الْحَدِينَ الْحَارِقُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ " يَغَى الْبَنَ وَيُعَلَّى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِقُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ " يَغَى ابْنَ وَبِيدَ ح وَحَدَّثَنَا أَوْمَلُو وَيَعْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِقُ قَالًا حَمَّلَا حَرَّتَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَدُّتَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ وَيَعْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بُنُ عَيَاتُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَدُ مَنْ يَعْنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَهُو إِنَّ عَكْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَهُو إِنَّ عَكُومَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَهُو اللَّهُ عَلَيْ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَهُو إِنَّ عَكْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَهُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللْعَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَ

اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه اختلف العلما. فيمن اشترى سلمة فأفلس أو مات قبل أن يؤدى ثمنها و لاوفاء عنده وكانيت السلمة باقية بحالها فقال الشاهعى وطائفة بالحيار إن شاء رجع فيها بعينها فى صورة الافلاس والموت وقال أبو حنيفة لايجوز له الرجوع فيها بل تتمين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الافلاس و يصارب فى الموت واحتجالشافعى بذه الأحاديث مع حديثه فى الموت و احتجالشافعى بهذه الأحاديث مع حديثه فى الموت و مسمودرضى داود وغير موتأو لها أبو حنيفة تأو يلات ضعيفة مردودة و تعلق بشى «يروى عن على وابن مسعودرضى الله عنهما. قوله ( حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحن بن

أَيْنَ نَهِكَ عَنْ أَيِهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَنَاعَهُ بَعْيْنِهِ فَهُو أَحَقْ بِهِ وَصَرَّتَىٰ رُهُيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَسْمَا عَيْلُ بَنْ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنْ هَشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كَلَاهُمَا عَنْ سَعِيدَ حَ وَحَدَّثَنِي زُهِيرُ بُنُ حَرْبُ أَيْضًا حَدْثَنَا مُعَادُ بُنْ هَشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كَلَاهُمَا عَنْ فَعَادَ وَمَنْ مُعَنَّا وَقَالَا فَهُو أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءُ وَصَرَّتِينَ مُحَدَّبُ بُنُ الشَّاعِ وَقَالَا خَيْرُ أَخِدُ أَتَنَا أَبُو سَلْمَةَ الْخُزَاعِيْ ﴿ قَالَ حَجَّاتُهِ مِ مَنَ الْغُرَمَاءُ وَصَرَّعَىٰ مُحَدَّبُ بُنُ الشَّاعِ وَقَالَا حَجَّاتُهُ مِنْ عَلَكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّا أَفْلَسَ الرَّجُلُ عَنْدَهُ مِنْ عَلَكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيْهِ مُوسَلِقَ أَبُولُ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَيْهِ هُو مَنَا فَهُو الْحَقْ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أَفْلَسَ الرَّجُلُ عَنْ أَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ عَنْ أَيْهُ مُونَالًا عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَقَرَالُو عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَا أَفْلَسَ الرَّجُلُومُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنَا أَفْلَسَ الرَّعْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالًا فَالَ إِنَّا أَفْلَكُونَ اللَّهُ مِنْ عَلَالًا عَلْمَ اللَّهُ الْمَالِعَ فَالَ إِنْ اللّمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعْمُ الْمَالِعَالَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَالُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللّٰمُ الْمُؤْلِقُ الللّٰمُ الْمُؤْلِقُ اللّٰمَالَ الْمُؤْلِقُ اللّٰمُ الْمُؤْل

مهدى قالاحدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس تم قال وحدثى زهير بن حرب حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا سعيد ﴾ هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا فى الاسناد الأول شعبة بضم الشين المعجمة وهو شعبة بن الحجاج و فى الناني سعيد بفتح السين المهملة وهو سعيد بن أبى عروبة وكذا نقله القاضى عن رو اية الجلودى قال و وقع فى رو اية ابن ماهان فى الناني شعبة أيضا بيضم الشين المعجمة قال والصواب الاول. قوله ﴿ وحدثى محدبن أحد بن أمي خلف وحجاج ان الشاعر قال حدثنا أبوسلة الحزاعى قال حجاج منصور بن سلة قال أخبرنا سليان بن بلال ﴾ هكذا هو فى معظم نسخ بلادنا وأصولهم المحققة قال حجاج منصور بن سلة ومعناه أن أبا سلة الحزاعى هذا اسمه منصور بن سلة فزاد لفظة حدثنا قال القاضى والصواب حذف لفظة حدثنا كا و قع حدثنا منصور بن سلة فزاد لفظة حدثنا كال القاضى والصواب حذف لفظة حدثنا كا و قع ليعض الو واقال و على أن المراد أن محمد بن أحد حجاج سماه

وَرَشَ أَخْدُ بُنُ عَدْ الله بْنُ بُونُسَ حَدَّ اَنَا وَهُرُ حَدَّ اَنَا مَنْصُو رُعَنْ رِبْعِي بْ حِرَاشِ أَنَّ حَدَّيْقَةً حَدَّنَهُمْ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكُمُ رُوحَ رَجُلًّ مَّنَ الْخَيْرِ شَيْنًا قَالَ لَا قَالُوا نَذَكُرْ قَالَ كُنْتُ أَذَائِي النَّاسَ فَالَمُ فَتْيَافًى أَنْ يُنظُرُ وَا الْمُعَسَرُ وَ يَتَجَوَّزُوا عَنَهُ أَلُوسِرَ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ جَوْزُوا عَنْهُ فَالَمُوسِ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ جَوْزُوا عَنْهُ فَالْمُوسِ قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ جَوْزُوا عَنْهُ أَنْهُ بَنْ حُرِيرٌ عَنِ عَنْ بُنْ عَرِيرٌ عَنِ اللّهِ عَنْ لَهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَهُ فَلَا لَهُ اللهُ عَنْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَاللهُ عَنْ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْ وَلَكُولُوا فَقَالَ مَا عَمْلُتَ قَالَ مَا عَمْلًا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# \_\_\_\_\_ باب فضل انظار المعسر والتجاوز 'جنهـــــــ (في الاقتضاء من الموسر والمعسر »

قو له ﴿ كنت أداين الناس فآمر فنيانى أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر ﴾ قال الله تجوزوا عنه وفى رواية كنت أفلل الميسور وأتجاوزعن الممسور وفى رواية كنت أنظر المعسر وأتجوز فى السكة أو فى النقد وفى رواية وكان من خلقى الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر . فقوله فنيافى معناه غلمانى كما صرح به فى الرواية الاخرى والتجاوز والتجوز معناهما المساعة فى الاقتضاء و الاستيفاء وقبول مافيه نقص يسير كما قال وأتجوز فى السكة وفى هذه الاحاديث فضل إنظار المعسر و الوضع عنه إماكل الدين واما بعضه من كثير أوقليل وفضل المساعة فى الاقتضاء وفى الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر وفضل الوضع من الدين وانه لا يحتقر شيء من أفعال الخير فلمة سبب السعادة والرحمة وفيه جواز توكيل العبيد والاذن لهم فى التصرف وهذا على قول مزيقول شرع من قبلنا شرع لنا

فَكُنْتُ أَطَالُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقِبُلُ الْمِيسُورَ وَأَنَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوِزُوا عَنْ عَبْدَى قَالَ أَبُو مَسْعُود هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مِرَشَ نُحَدَّبُنُ اللَّذِيَّ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَا شُعِبَّدُ عِنْ عَبْدَ الْمُلَكِ بِنْ عُبْرِ عَنْ رَبْعَيَّ بْنِ حَرَاشَ عَنْ حُدَّيْقَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّ رَجُلاً مَاتَ فَذَخَلَ الْجُنَّةُ فَقَلَلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ وَقَالَ فَالمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذَكْرَ ، فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَبْلِيمِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ الْمُعَسرَ وَأَنْجَوَزُ فِي الشَّحَةِ أَوْ فِي النَّقَدِ فَنَفُولَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُود وَأَنَاسَمَعْتُهُ مَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ

َ مَرْتُ اللهِ سَدِيدِ الْأَشَجْ حَدَّتَنَا أَبُو عَالدِ الْأَحْمُرُ عَنْ سَعْد بْنِ طَارِق عَنْ رَبْعَيَّ بْن حَرَاشِ عَنْ حُدِّيْفَةَ قَالَ أَنِّي اللهُ بَعِبْدِ مِنْ عَبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمَلتَ فَي النَّنْيَا وَقَالَ وَلاَ يَكْمُنُونَ اللهِ حَدِينًا ، قَالَ بَارِبَّ آيَّتَنِي مَاللَكَ فَصَّدُتُ أَبْايِعِ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلِقِي الْجُوازُ فَكُنْتُ أَنِيسًرَ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَقَقَالَ اللهُ أَثَالَتَ مَنْكَ بَا مَنْكَ يَجَاوَزُ وا عَنْ عَبْدِي فَقَالَ عُنْبَهُ بْنُ عَلَمِ الْجُهْنَى ۚ وَأَبُو مَسْعُودِ الْأَنْصَارِينَ هَكَذَا سَمَعْنَاهُ مِنْ فِي

قوله (الميسور والممسور) أى آخذماتيس وأساع ماتعس ، قوله ( حدثنا أبوسعيد الأشج) قال حدثنا أبوخالد الاحمر عن سعد بن طارق عن ربعى بن حراش عن حذيفة ) ثم قال فى آخر الحديث فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعو د الإنصارى هكذا سممناه من فى رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا هو فى جميع النسخ فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود قال الحفاظ هذا الحديث أنما هو محفوظ لابى مسعود عقبة بن عمرو الإنصارى البدرى وحده وليس لعقبة

رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرَثُ عَلَى فُنْ عَيْنِي وَأَبُو بَكُرْ مُنْ أَبِي شَلِيةَ وَأَبُو كُرِيب وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لِيحْيَى» قَالَ يَحْيَى أَخْـبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أُبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَنِّي مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدٍّ الله عَلَمْ وَسَلَّمَ حُوسَبَ رَجُلٌ مَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَلَمْ يُوجِدْ لَهُ مَنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ تُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُمُ عْلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُ بِلَلْكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ حَرَثُ مِنْ مُنْصُورُ فِنَ أَنِي مُزَاحِمٌ وَمُحَمَّدُ بِن جَعْفَر بن زياد قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ مِنْ سَعْد عَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ أَنْ جَعْفَر أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِمْ «وَهُو ابن سَعد» عَن ابْن شهاب عَنْ عَيْد الله بن عَدْ الله بن عَنْد الله عَنْ عَنْ أَيْ هُرْ رَهُ أَنَّ , سُولَ الله صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلْ يُعَاينُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لَفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسَرًّا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقَى اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ مِرْتَنِي حَرْمَلَةُ بنُ تَحِيَى أَخْبَرَنَا و الله بن وهب أخري يونس عن أبن شهاب أنَّ عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد حدَّثه أَنَّهُ سَمَعَ أَبَاهُمُ رَبُّوَ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَمْلُه وَرَشْ أَبُواهُمْ مَ خَالدُ بْنُ حَدَاش بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنَّهُ ثُمَّ وَجَدُهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسَرٌ

ابن عامرفيه رواية قال الدارقطنى والوهم فيهمانا الاسناد من أبى خالد الاحمرقال وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الانصارى كذا رواه أصحاب أبى مالك سعد بن طارق وتابعهم نعيم بن أبى هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم عن ربعى عن حذيفة فقالوا فى آخر الحديث فقال

فَقَالَ آللَهُ قَالَ أَللَهُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَى سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْفَيَامَة فَلْيَنْهُسْ عَنْ مُمْسِر أَوْ يَضَعْ عَنْهُ . وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبُنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

مَرْثُ يَغْيَى بْنُ يَغْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ

عقبة بن عمر وأبو مسعود وقد ذكر مسلم فى هذا الباب حديث منصور ونعيم وعبد الملك والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر ﴾ كرب بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة ومعنى ينفس أى يمد ويؤخر المطالبة وقيل معناه يفرج عنه والله أعلم

## \_\_\_\_\_ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولهـــا ﷺ\_\_\_\_\_\_ ﴿ اذا أحيل على ملى ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مطل الغنى ظلم ﴾ قال القاضى وغيره المطل منع قضاء مااستحق أداؤه فعلما الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معـنـور ولوكان غنياً ولكنه ليس متمكنا من الآداء لغيبة المـال أولفير ظله جازله التأخير الىالامكان وهذا مخصوص من مطل الغنى أو بقال المراد بالغنى المتمكن من الآداء فلا يدخل هذا فيـه قال بعضهم وفيـه دلالة لمذهب مالك والشافعى والجمهور أن المحسر لايحل حبسه ولا ملازمته في أن أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أملا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه و يصير عادة ومقتفى مذهبنا اشتراط التكرار وجادة أملا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه يحل عرضه وعقوبته . اللى بفتح اللام وتشديد الياء وهو المطل والواحد بالجيم الموسر قال العالمة يحل عرضه بأن يقول ظانى ومطانى وعقوبته الحبس والتعزير . قوله صـلى القه عليـه وسـلم يحل عرضه بأن يقول ظانى ومطانى وعقوبته الحبس والتعزير . قوله صـلى القه عليـه وسـلم

أِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْفَنَى ظُلْمُ وَإِنَا أَنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي فَلَيْتَبْعُ مِيْرَثِ إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبِرَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَدَّ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بِنِ مُنَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْلُه

ُ وَمَرْشُنَ أَبُوْ بَكُرْ بُنَ أَي شَيْبَةً أَغْبَرَنَا وَكِيعٌ حَ وَحَدَّثَنِي نُحَدَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ سَعِيد جَمِيعًا عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَقِى الزَّيْرُ عَنْ جَارِ بْن عَبْد الله قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبْعٍ فَصْلِ الْمَاءِ وَمَرْشُنَ إِسَّحَقَ بْنَ أَبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا

﴿ واذا أنبع أحدكم على على فليتبع ﴾ هو باسكان النا• فى أنبع وفى فليتبع مثل أخرج فليخرج هذا هوالصواب المشهور فى الروايات والمعروف فى كتب اللغة و كتب غريب الحديث ونقل القاطنى وغيره عن بعض المحدثين أنه يشددها فى الكلمة الثانية والصواب الأول ومعناه واذا أحيل بالدين الذى له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحتى أتبعه تباعة فأنا تبع واذا طلبته قال الله تعلى ملى طلبته قال الله تعلى محلينا به تبعا ثم هذهب أصحابنا والجمهور أنه اذا أحيل على ملى استحب له قبول الحوالة وحملوا الحديث على الندب وقال بعض العلماء القبول مباح لامندوب وقال بعضهم واجب لظاهر الآمر وهو مذهب داود الظاهرى وغيره

قوله ﴿ تَهِى رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَن يُبِعَ فَصَلَ المَمَادُ ۗ وَفَى رَوَايَةُ عَن يَبع ضراب الجُلُّ وعن بيع المَمَا ۗ والأرض لتحرث وفى رَوَايَّة لايمَنعَ فَصَلَ المَمَا ـ لايمَنع بِه الكَلاّ وفى رَوَايَّة لايباع فَصَلَ المَمَاءُ لِيباع بِه الكَلاّ أَمَّا النهى عن بيع فَصَلَ المَمَا ـ لايمَنع بِها الكلا فَهَنَاهُ أَنْ تَكُونَ لانسَانَ بَرَّ عَلَى كَذَلَهُ بِالْفَكَارَةُ وَفِهَا هَا وَاصْلُ عَنْ حَاجَتْهُ وَيَكُون رَوْحُ بُنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا أَنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَى أَوِ الزَّبِيرِ ۚ أَنَّهُ سَمَ جَارِ بَنَ عَبْدِ اللهٰ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسْعِ ضِرابَ أَلْجَلِ وَعْنَ يَسِعِ أَلْمَا. وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ

ايس عنده ماء الاهذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه الا اذا حصــل لهم السقي من هذه البتر فيحرم عليه منع فضال هذا الماله للماشسية ويجب بذله لها بلاعوض لأنه اذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلاُّ خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه المــا. مانعاً من رعى الكلاً وأما الرواية الاولى نهى عن بيع فضل المالم فهي محمولة على هذه الثانيـة التي فيها ليمنع بهالكلاً ويحتمل أنه فى غيره ويكون نهى تنزيه قال أصحابنا يجب بذل فضــل المــاء بالفلاة كما ذكرناه بشروط أحدها أن لايكون ماءآخر يستغنى به والشانى أن يكون البذل لحاجة المـاشية لالسقى الزرع والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا اليــه واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبـع في ملكم ماء صار يملوكا له وقال بعض أصحابنا لإيملكه أما اذا أخذ المماء في إناء من المما المباح فانه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بمضهم الاجماع عليـه وقال بعض أصحابنا لايملكه بليكون أخص به وهذا غاط ظاهر وأما قوله لا يباع فضلَّ الما ليباع به الكلاُّ فمعناه أنه اذا كان فضل ما ، بالفلاة كما ذكرنا وهناك كلا ً لا يمكن رعيه الا اذا تمكنوا من سقى الماشية من هذا الما فيجب عليه بذل هذا الماء للساشية بلاعوض ويحرم عليه يبعه لأنه اذا باعه كا ّنه باع الكلاُّ المباح الناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب المساشية لم يبذلوا الثمن في المَّاء لمجرد ارادة الماء بل ليتوصلوا به الى رعى الكلاُّ فقصودهم تحصيل الكلاُّ فصار بيع الماء كأنه باع الكلاً والله أعلم قال أهل اللغة الكلاً مهمو رمقصو رهو النبات سواء كان رطبا أويابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلى فمقصور نمير مهموز والعشب مختص بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الراء واسكان الطاء . قوله ﴿ نهى عن بيع الأرض لتحرث ﴾ معناه نهى عن إجارتها للزرع وقد سبقت المسألة واضحة فى بابكراء الارض وذكر نا أن الجهور يجوزون اجارتها بالدراهم والتياب ونحوها ويتاولون النهى تأويلين أحــدهما أنه نهي تنزيه البعتادوا إعارتها وارفاق بعضهم بعضا والشباني أنه محمول على إجارتها على أن يكون

فَعَنْ ذَلْكَ نَهَى النَّيْ صَلَّى أَلَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكَ حَ وَحَدَّنَا تُقِيَّهُ حَدَّتَنَا لَيْثُ كَلَاهُمَا عَنْ أَى الزَّالَا عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُمْتَعَ فَضَلَّ الْلَهُ لِمُنْعَ بَهُ الْكَلَّأُ وَهِبَ أَخْبَرَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لاَ يُمْتَعَ فَضَلَّ الْلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ وَهُوسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَهُمِ الْخَبَرَنَ يُولُسُ عَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَبْرَنَا اللهُ وَهُمْ الْخَبَرَ وَهُوسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللهُ عَلَى قَالَ قَالَ وَلَا وَمَرْثَ أَحْدُ بَنُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللّهُ الل

حَرْثُ اللَّهِ عَنِي بْنُ يَعْنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ الْبَنِّ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْر

لمالكما قطعة معينة من الزدع وحمله القائلون بمنه المزارعة على اجارتها بجزء مما يخوج منها والله أعمل . قوله (خهى عن ضراب الجمل) معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وهو بفتح العين واسكان السين المهملتين و بالباء الموحدة وقد اختلف العلما في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعي وأبوحنيفة وأبو ثور وتخرون استتجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض ولو أنزاه المستاجر لا يلزمه المسمى من أجرة ولا أجرة مشل ولا شيء من الاموال قالوا لأنه غرر بجمول وغير مقدو رعلى تسليمه وقال جماعة من الصحابة وانتابعين ومالك وآخرون يجوز استتجاره لضراب مدة معنومة أو لضربات معلومة لآن الحاجة تدعواليه وهيمنفعة مقصودة وحملوا النهى على النزيه معاومة والحرات والمراب عن على المنزيه على المنزيه والحدة على مكارم الاخلاق كاحماو عليه ماقرنه به من النهى عن إجارة الارض والله أعلى

أَبْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ عَنْ أِنِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ ثَمَّنِ الْكَلْبِ وَمَهْ ِ الْبَغِيِّ وَحُلُوالَ الْكَاهِنِ وَمَرْشِنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَتَحَدَّدُ بْنُ رُخْ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَ وَحَدَّثَنَا أَوْبَكْرِ بْنَ أَيْ شَيْبَةً حَدَّنَا شُفْيانُ بَنْ عُيْنَةً كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ وَوَابَةٍ أَنِّي رُخْ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودِ

## -- ﴿ بَابِ تَحْرِيمُ ثَمْنَ الْكَلَّبِ وَحَلُوانَ الْكَاهِنَ وَمِهُو الْبَغِي ﴿ اللَّهِ الْمُؤْمِ َ الْمُؤْمِ ﴿ وَالنَّهِي عَنِ يَبِعَ السَّوْرِ ﴾

قوله ﴿أَن رسولالله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمن الكلب ومهر البنى وحلوان الكاهن ﴾ و في الحديث الآخر شر الكسب مهر البنى وثمن الكلب وكسب الحجام و في رواية ثمن الكلب خبيث ومهر البنى خبيث و سب الحجام خبيث و في الحديث الآخر سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر الني صلى الله عليه وسلم عنه أها مهر البنى فيو ما تأخذه الزائية على الزنا وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام باجماع المسلمين وأما حلوان الكاهن فيو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته علوانا أذا أعطيته قال الهروى وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشميء الحلومن حيث انه يأخذه سهر بلا كافحة و لافي مقابلة مشقة يقال حلوته اذا أطمعته الحلو كما يقال عليه المحلوان أيضاً على غير هذا وهو أن يأخذ الراحل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأة تمدح زوجها لا يأخذ الحلوان عن الراحل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأة تمدح زوجها لا يأخذ الحلوان عن عوض عن من محرم و لانه أكل المال بالباطل وكذلك أجموا على تحريم أجرة المنتية للناة والناغة للنوح وأما الذي جاء في غير محيح مسلم من النهى عن كسب الاماء فالمراد به كسبهن والناؤ وشبه لا بالنول والحياطة ونحوهما وقال الحظائي قال ابن الاعرافي ويقال حلوان المكاهن والعراف الشعاع والصهم قال الحظائي وحلوان العراف أيضاً حرام قال والفرق بين المكاهن والعراف أن الكاهن (إلىماد ويدعي معرفة الاسرار الشام في الكاهن والعراف أن الكاهن (الكاهن ويدعي معرفة الاسرار أن الكاهن (أنما يتماطي الإخبار عن المكاهن والعراف

و صَرَتْى تُحَدَّدُ بُنُ حَالِمٍ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد الْقَقَالُنُ عَنْ تُحَدَّ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّابَ بْنَ يَرِيدَ يُحَدَّفُ عَنْ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرْ الْكَمْبُ مَرْ الْخَجَّامِ حَرَثَنَ إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِمِ الْمَعْقُ بَنُ اللَّمَاتِ وَكَسْبُ الْخَجَّامِ حَرَثَنَى إِبْرَاهِمِ بْنُ قَارِطُ عَنِ الْوَلِدُ ثُنُ مُسْلُم عَنَ الْأُوْزَاعِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِمِ بْنُ قَارِطُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَرِيدَ حَدَّتَنِي رَافَعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ مُحْدَى وَالْمُ بُنِ وَلَيْمُ الْمُعَلِي وَسَلَمَ قَالَ مَمْنُ اللّهِ الْمَعْقُ بِنُ يَرِيدَ حَدَّتَنِي رَافَعُ بُنِ وَسَلَمَ قَالَ مَمْنُ اللّمَاتِ مَنْ يَرِيدَ حَدَّتَنِي رَافَعُ بَيتَ وَكُسْبُ الْمُعَامِ حَدِيثَ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ مُعَنَى وَالْمُ الْمَعْمَ مَنِي اللّهِ عَلَى وَمُلْمَ اللّهُ عَلَى وَمُلْمَ الْمُعْتَى وَمُنْ اللّهِ عَنْ رُسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مُعَلّمُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَقِ وَمِنْ الْمُعَلِّمُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى وَمُلْمَ اللّهَ عَلَى وَمُنْ الْبُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي وَمِنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي ال

 أَخْبِرَنَا عَبْدَالَرَ إِنَّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيِنِ أَفِي كَثْيِرِ جِلْنَا الْاسْنَادِ مِثْلُهُ و مَرْتَنِ إِسْحَنُ أَبْنُ إِبَرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّفْشُرِ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثْيِرِ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ إِبْنَ عُبِدَ أَلَهُ عَنِ السَّائِمِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّنَنَا وَلَهُم بُنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْنُكُ مَرْشَى سَلَمَةُ بْنُ شَيِبٍ حَدَّنَنَا الْفَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّتَنَا مَمْقِلٌ عَنْ أَي الْزِيرَ

والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم وقال أبو حنيفة يصح بيع المكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى ابن المنذر عنجابر وعطاء والنخعي جوازبيع كلبالصيد دون غيره وعن ءالك روايات احداها لا يجوز بيعه ولكن تجبالقيمة على متلفه والثانية يصح بيعه وتجب القيمة والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه دليل الجمهور هذه الاحاديث وأما الاحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب الاكلب صيد وفي رواية الاكلباً ضارياً وأن عثمان غرم انساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيرا وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في اتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث وقد أوضحتها فيشرح المهذب فيباب مابجوز سعه وأما كسب الحجام وكونه خبيثاً ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام و لا يحرم أكله لا على الحر و لا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد وقالٍ في رواية عنه قال بها فقها. المحدثين بحرم على الحر دون العبد واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسملم احتجم وأعطى الحجام أجره قالوا ولوكان حراماً لم يعطه رواه البخاري ومسلم وحملوا هذه الاحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عندني الاكساب والحث على مكارم الاخلاق ومعالى الامور و لوكان حراماً لم يفرق فيه بينالحر والعبد فانه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل وأما النهي عن ثمنالسنور فهومحمول على أنه لا ينفع أوعلى أنه نهى تنزيه حتى يعتادالناس هبتهواعارته والسماحة به كما هو الغالب فان كان بمــا ينفع و باعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهبنا ومذهب

قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْمُكْلِ وَالسَّنُورِ قَالَ زَجَرِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلْكَ حَرَشُنَ يَحْمَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ أَلْ وَأَثُتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنَ اللهِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بَقِتْلُ الْكَلَابِ حَرَشَنَ أَبُوبِتُكُر بِنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُنِيدُ اللهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّهُ إِللهِ الْكَلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمُدَيَّةِ أَنْ تُقْتَلُ و صَرَحْنِ خُمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بِشُرُ ﴿ يَعْنَى أَبْنَ الْمُفَتِّلِ ﴾ حَدَّثَنَا إِشْهَ وَهُو ابْنُ اللهِ عَنْ عَبْد الله قَالَ

العلماً كافة الا ماحكى ان المنذر وعن أن هريرة وطاوس ويجاهد وجابر بن زيد أنه لايجوز بيمه واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنهانه تحول على ماذكر ناه فهذا هوالجواب المعتمد وأما ما ذكره الحظاني وأبو عمرو بن عبد البر من أن الحديث فى النهى عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم و غيره وقول ابن عبد البر انه لم يروه عن أبى الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا الآن مسلما قد رواه في صحيحه كما تروى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبى . الزبير فهذان ثقت أن روياه عن أن الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم

# - ﴿ بَابِ الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها ﴿ اللهِ السَّهِ وَتَعُو ظُلُكُ ﴾ ﴿ الا لصيد أو زرع أو ماشية وتحوظك ﴾

قوله ﴿ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمُ أَمْرٍ بَقَتَلَ الكَلابِ﴾ و فى رواية أمر بقتل الكلاب فأرسل فى أفطار المدينة أن تقتل وفى رواية أنه كان يأمر بقتل الكلاب فتبعت فى المدينة واطرافها فلا ندع كلبا الاقتلناء حتى انا لنقتل كلب المرية من أهل البا: ية يتبعها و فى رواية أمر بقتل الكلاب الاكلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أباهر يرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لابهر يرة زرعا و فى رواية جار أمر نارسول الله بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأْثُرُ يَقِتْلِ الْكَلَابِ فَتَنْبَعَثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلا نَدَّعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهَ حَنَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كُلَّبِ الْلَّذِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ يَتَبْعُهَا مَرْعَنَ يَخِيَ بُنُ يَخِيَ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ عَرْو بن دِينارِ عَنَ أَبْنُ عَمْر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَرَ يَقِتْلِ الكَلاَبِ إِلاَّ كُلْبَ صَيْدٍ أُوكَلَبَ غَنْمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ

وقال عليكم بالاسو د البهيم ذى النقطتين فانه شيطان و فى رواية ابن المفضل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الكلاب ثم قال ما بالهم و بال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي رواية له في كلب الغنم والصيد والزرع وفي حديث ابن عمر من اقتني كلبا الا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان وفي رواية ينقص من أجره كل يوم قيراط وفير واية أبي هريرة من اقتني كلباً ليس بكاب صيد ولاماشية ولا أرض فانه ينقص من أجره قيراطان كل يوم وفي رواية له انتقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية سفيان بن أبي زهير من اقتني كلبا لايغني عنه زرعا و لاضرعا نقص من عملهكل يوم قيراط . أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالاضررفيه فقال الهام الحرمين من أصحابنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك و نهى عن قتلها الا الاسود البهم ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التي لاضرر فيها سواء الاسود وغيره و يستدل لمــاذكره بحديث ابن المغفل وقال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء الى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب الاما استثنى من كلب الصيد وغيره قال وهذا مذهب مالك وأصحابه قال واختلف القاتلون بهذا هلكلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب و أن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك قال وذهب آخرون الى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الامر بقُتلها والنهى عن اقتنائها الاالاسودالبهم قال القاضى وعندى أن النهى أو لاكان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ثم نهى عن قتلها ماسويالاسود ومنع الاقتناء فيجميعها الاكلب صيدأو زرع أوماشية وهذا الذى قالهالقاضي

عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعِ فَقَالَ أَنْ عُمَرَ إِنَّ لِأَيِ هُرَيَّرَةَ زَرْعًا مَرْتُ الْمُحَدِّ أَنْ أَحَدَ بِنِ أَيْ خَلْف حَدَّثَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ لِمُ اللهِ يَقُولُ أَمْرَنَا رَوْحُ لَكُنِ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ أَمْرَنَا رَسُولُ أَنْ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْف اللهِ يَقُولُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْفِ اللهِ عَنْقُولُومُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْفِ اللهِ عَنْقُولُومُ مَنَ الْبَادِيةِ بِكُلْم اَفْتُقْلُهُمْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاعِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

هو ظاهر الاحاديث ويكون حديث ابن المغفل مخصوصاً بما سوى الاسود لانه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجو ز اقتناؤه للصيدوللزرع وللماشية وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما لايجوز لظواهر الاحاديث فانها مصرحة بالنهى الالزرع أوصيد أو ماشية وأسحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الاحاديث وهي الحاجة وهل يجو زاقتناء الجر و وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه. قوله﴿ قال ابن عمران لابيهريرة زرعا) وقالَ سالم في الرواية الاخرى وكان أبو هريرة يقول أو كلُّب حرث وكان صاحب حرث قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها بل معناه أنه لماكان صاحب زرع وحرث اعتني بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن المبتلي بشيء يتقنه مالا يتقنه غيره ويتعرفّ من أحكامه مالا يعرفه غيره وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها أيضا مسلم من رواية ابن الحكم واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن ابن عمر فيحتمل أن ابن عمر لمـا سمعها من أبى هر يرة وتحققها عن النبيصلي الله عليه وسلم رواها عنه بعــد ذلك وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فرواها ونسيها فى وقت فتركها والحاصل أن أبا هر يرة ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة فى روايتها عن النبي صلى الله عليــه وسلم و لو انفر د بها نَهُى النَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ قَتْلَهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسُودِ الْبَهِمِ ذَى النَّقْطَيْنِ فَأَنّهُ شَيْطَانُ مِرَشْنَ عُبَيْدُ اللّٰه بَنُ مُعَادَ حَدَّنَا أَلَى حَدَّنَا شُعَبّهُ عَنْ أَنِى التَيَّاحِ سَمِعَ مُطَلّقَ بَنْ عَبْدُ الله عَن أَبْنِ الْمُغَلَّ قَالَ أَمْرَ رُسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقَتْلِ الْمُكَلَّبِ ثُمَّ قَالَ مَا بُلُهُمْ وَبَالُ الْمُكَلَّبِ ثُمَّ رَخَصَ فِي كُلْبِ الصّيدُ وكَلْبِ الغَنْمِ وَحَدَّنْيَهِ مَعْنَى بُنُ حَبِيبٍ حَدِّثُنَا عَلَيْهِ وَبَالُ الْمُكَلَّبِ ثُمَّ الله عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّنَا يَغْيَى بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثُنَا عَلَيْهِ وَمَلْمَ الْفَهُمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الْمُكَلِّ فَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَقِقُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مَا الْفَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا إِلّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا فَا وَمُواللّهُ وَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْنَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِواللّهُ وَمِواللّهُ وَمَواللّهُ وَمَا إِلّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا فَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَمِرَامُ اللّهُ عَلَيْ وَمَواللّهُ وَمِواللّهُ وَالْمَالُولُ وَمِرْمَا اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ وَمِوالْمَلْمُ وَالْمَالِ وَمِواللّهُ وَالْمَالُولُ وَمَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَمِوالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولًا الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لكانت مقبولة مرضية مكرمة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ بالأسود البهم ذى النقطنين ﴾ فانه شيطان معنى البهم الخالص السواد وأما النقطنان فنها تقطنان معرو فنان ييضاوان فوق عينه وهذا مناهد معروف . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَانه شيطان ﴾ احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا فى أنه لا يجوز صيد الكلب الاسود اللهم و لا يحل اذا قتله لانه شيطان و انما حل صيد الكلب وقال الشافعى ومالك و جماهير العلماء يحل صيد الكلب الاسود كغيره وليس المراد بالحديث اخراجه عن جنس الكلاب و لهذا لو ولغ فى اناه و غيره و جب غسله كما يفسل من ولوغ الكلب الايمون. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مابالهم و بال الكلاب ﴾ أى ماشأنهم أى ليتركوها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مابالهم و بال الكلاب ﴾ أى ماشأنهم أى النسخ ضارى باليا، وفي بعضام ضار با بالالف بعداليا، منصوبا وفي الواية الشائة من اقتى كلبا الاسخ صارى باليا، وفي بعضام ضار با بالالف بعداليا، منصوبا وفي الواية الشائة من اقتى كلبا

أَبُنُ أَبِي شَيْهَ ۚ وَرُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَابُنُ ثَمَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اُفْتَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْد أَوْ مَاشَيْهَ نَقَصَ مِنْ أَجِرِهُ كُلَّ يَوْمَ وَيَرَاطَانِ حَرَّشَ الْمُ يَحْيَى وَيَحْيَى بُنُ أَيْفِ وَقَيْبِهُ وَالْبُرُ حَجْرِ فَلَ الْآخِرُونَ حَدَّنَا إِسْاعِيلُ «وَهُو اَبُنُ جَمْفَرِ» عَنْ عَبْد الله قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بُنُ أَيْفِ وَقَيْبِهُ وَالْبُرُ حَجْرُ أَنْ عُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقُنَى كُلْبًا إِلاَّكُلْبَ ضَارِية أَوْمَاشِيَة نَفَصَ مِنْ عَلَيْكُمْ لِللهِ كُلُلِ مَالِي مَنْ عَيْدِ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنِ الْقُدَى وَيَحْيَى بُنُ أَيْفِ صَالَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن الْقُدَى وَيَحْيَ بُنُ أَيُّوبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْ وَيَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَقُدْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَاللّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالًا مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالًا مَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالًا مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ قَالًا مَنْ وَلَاللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالًا مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالًا مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالًا مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالًا وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَالْمَامِ لُونَا اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ قَالًا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالًا الللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ قَالَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ قَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَمُ الْمُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ قَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

الاكلب ضارية وذكر القاضى أن الأولر و عضارى بالياء وضار بحذفها وضاريا فالها ضاريا فهو ظاهر الاعراب وأما ضارى وضار فهما بجروران على العطف على ماشية و يكون من اضافة المحوص ف المحصفة في الباد و وسجد الجامع ومنه قوله تعالى بجانب الغربي ولدارا لآخرة و سبق المحوص ف المحصوص في المنافق المتقوص من غير ألف يان هذا مرات و يكون ثبوت الياء في ضارى على اللغة القليلة في اثباتها في المنافق من غير ألف فيها ه ضاريا المتاد المسيد في المنافق المحسوب المكارب المتاد المسيد في المنافق المتاد المحسوب المتاد في في الرواية الاكلب عائمية وكلب صائد وأما رواية الاكلب ضارية فقالوا تقديره الاكلب نحكلاب ضارية والصائدي هو المعالم الصيد المتاد له يقالمنه ضرى المحبوب المحادث المحا

عله كل يوم قيراطانوفي رواية قيراط فأمار واية على فعنامن أجر عمله وأماالقير اطعنا فهو مقدار معلوم عندالة تعالى والمراد نقص جز عمن أجر عمله وأمااختلاف الرواية في قيراط وقير اطين فقيل يحتمل أنه في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر ولمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلف باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدائز ونحوها من القيراطان الفيراطان في المدائز ونحوها من القيراط أو الاتم ذاه في المدائز ونحوها من القيراط في البوادي أو يكون ذلك في زمنين فذكر القيراط أو الاتم ذاه التغليظ فذكر القيراطين قال الوياني من أصحابنا في كنابه البحر اختلفوا في المراد بما ينقص منه فقيل ينقص عا مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقير اطمن عمل النهل أوقير اطمن عمل الفرص وقيراط من عمل النفل والشه أعلم واختلف المدامل سبب نقصان الآجر بافتنا مالكلب فقيل الامتناع الملائد كمتمن دخول بيت بسببه وقيل لما يلحق الماري من الآذى من ترويع الكلب لهم وقصده ياجم وقيل إن نقل الاتفاف عقوبة له لا يتعاده ما تهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتلي يهمن ولوغه في غفيلة مناحد ولا ينسله له لا يتناوه ما تهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتلي وقيه من وقعده في غفيلة مناحد ولا ينسله له لا يتناوه ما تهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتلي يهمن ولوغه في غفيلة ما حدولا ينسله له له لا يتخاذه ما تهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتيا يهمن ولوغه في غفيلة ما حدولا ينسله المناح المناحد المن

حَدَّثَنَا شُعِبةُ عَن قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَكَم قَالَ سَمْعتُ أَنْ عُمَرَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّيِّ صَلَّ الله عَلَه وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَم أَوْصَيْد يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِه كُلَّ يَوْم قيرَاطْ وحَدِثْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعيد بن الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَن اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدِ وَلَا مَاشَيَةَ وَلَا أَرْضِ فَانَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَان كُلُّ يَوْم وَلَيْسَ في حَديث أَبِي الطَّاهِ وَلَا أَرْضِ صَرَتُنَ عَبْدُ بنُ مُمِيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَي سَلَمَةَ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَن أَيُّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَة أَوْ صَيْد أَوْزَرْع أَنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِه كُلَّ يَوْم قِيرَاظٌ قَالَ الزَّهْرِي فَذُكرَ لاَبْ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرِيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهِ أَيا هُرِيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ حَرَثَى وُهَيرُ بُن حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائيْ حَدَّثَنَا يَعْيَى بِنُ أَبِي كَثير عَن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كُلْبًا فَانَهُ يَنْفُصُ منْ عَمْله كُلَّ يَوْم قِيرَاظٌ إِلَّا كُلْبَ حَرْث أَوْ مَاشِيَة حَرْثِ إِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّتْنَا الْأُوْزَاعِيْ حَدَّتْنِي خِيْنَ بْنُ أَبِي كَثْيرِ حَدَّتْنِي الْوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ بَمثله مَرَشِنِ الْحَمْدِ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا حَرِبٌ حَدَّثَا يَعْنِي بنُ أَنِّي كَثيرِ مِهٰنَا الْاسْنَاد مثلَّهُ حَرْشَ قُلْيَهُ ثِنُ سَعِيد حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد ﴿ يَعْنَى أَنَّ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِلَ ن مُمَّع حَدَّثَنَا أُور رَزِن قَالَ سَمْعُتُ أَبَّا هُرْيَرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَغَذَكَابًا لِيسَ بَكُلُّ صَلْدَ وَلاَ عَنْمَ فَصَلَّمَ مَن أَغَذَكَابًا لَيْسَ بَكُلُ مِلْكُ عَنْمَ فَيْلُ مِن مُعْلَمَ كُلَّ بَوْمَ قِيرَاظُ حَرَثُ عَنِي بُنْ عَيْمِ قَالَ لَيْسَ مَعُ سُفْيانَ بْنَ وَيُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمَعْتُ هَذَا مِن رَسُولِ اللهُ عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا فَقَصَ مَن عَلَمُكُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن مَن عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن وَسَلَّمَ قَالُ وَرَبَّ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلْهَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالُ وَرَبِّ هَذَا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالُ وَرَبِّ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا لَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَاللّهُ عَلَيْلُولُوا عَلَاللّهُ عَلْمُ اللللللّهُ عَلَا مُلْ مَا الللم

مَرْتُ يَحْيَى ثُنُ أَيُوبَ وَقُنْيَةً بْنُ سَعِيد وَعَلَىٰ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

بالما، والتراب والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم (مراقتنى كلبا لابغنى عنهزرعا ولا ضرعاً) المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروابات ومعناه مراقتى كلبالغير زرع وماشية وقوله فروفد عليهم سفيان بن أبىزهير الشنائي ﴾ هكذا هو فى معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم همرة مكسورة منسوب الى أردشنو قد بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة معدودة تم هما يوقع فى بعض النسخ المعتمدة الشنوى بالو اووهو صحيح على ارادة التسهيل ورواه بعض رواة البخارى شنوى بضم النون على الأصل

\_ ﴿ بَابِ حَلِ أَجِرَةِ الْحَجَامَةِ ﴾ \_

ذكر فيه الاحاديث أن الني صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قالما بن عباس ولوكان سحتالم يعطه وقد سبق قريباً في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلما. في أجرة الحجامة و في هذه « يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر » عَنْ مُمِيْد قَالَ سُئلَ أَنَسُ بْنُ مَالك عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام فَقَالَ أَحْتَجَمَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةً فَأَمْرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَام وَكَلَّمَ أَهْلُهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَاتَدَاوَ يُثْمِ بِهِ الْحَجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمثَل دَوَاتُكُمْ حَرْشُ أَنْ أَنِي غُمْرَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ «يَعْنَى الْفَزَارَىَّ» عَنْ خُمِيْد قَالَ سُتُلَ أَنَسُ عَنْ كَسب الْحَجَّامَ فَذَكَرَ بِمثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَانَدَاوَ يُثُمُّ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسُطُ الْبَحَرِيُّ وَلَاتُعَذَّبُوا صْبْيَانَكُمْ بِالْغَمْرِ صَرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَرَاشٍ حَـدَّتَنَا شَبَانَةُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدَ قَالَ سَمَعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِينُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا خَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَ أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّيْنَ وَكَلَّمَ فِيهَ فَخُفَّفَ عَنْ ضَرِيبَته و وَرَثِن أَبُو بَكُر أَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَفَانَ بُنُّ مُسْلِم ح وَحَدَّنَنَا إِسْعَقُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْخَزُومِي كَلَوْهُمَا عَنْ وُهَيْبِ حَدَّثَنَا ٱبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ٱبْنِ عَيَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرُهُ وَاسْتَعَطَّ حَرَثَنِ إِسْحَقْ بِنْ إِبِرَاهِيمَ وَعَبْدُ بِن حميد « وَاللَّفْظُ لَعْبِدٍ » قَالَا أُخْبَرَنَا عَبُدُ الَّرِزَاقِ أُخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ

الأحاديث اباحة نفس الحجامة وأنها من أفضل الادوية وفيهااباحةالنداو يواباحة الاجرة على المدالجة بالتطبب وفيها الشفاعة الى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها وفيهاجو از مخارجة العبد برضاه و رضاء مددوحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطيفي من الكسب كل يوم درهما مثلاوالباق لك أو في كل أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما. قوله ﴿حجمه أبو طيبة﴾ هو بطاء مهملة مفتوحة ثم يا. مثاة تحت ثم باء موحدة وهو عبد لبني بياضة اسمه نافع وقبل غير ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فلا تعذبوا صيانا خَلِم المعرى هو بغين معجمة

حَجَمِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ لِبَى بِيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرُهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَقَفَ عَنْهُ مِنْ صَرِيبَتِهِ وَلُوكَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاى معناه لاتفمزوا حاق الصبي بسبب العذرة وهو وجع الحلق بل داو وه بالقسط البحرى وهو العود الهندى

## ﴿ فهرس الجزء العاشر من صحيح الامام مسلم بشرح الامام النووى﴾

- باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح | ١٣٥ كتاب العتق زوجا غبره
  - ما يستحب أن يقال عند الجماع
    - ٨ تحريم افشاء سر المرأة حكم العز ل
    - جواز الغيلة وكراهة العزل
      - كتاب الرضاع ۱۸
    - الولد للفراش وتوقى الشهات
  - العمل بالحاق القائف الولد قدر ما تستحقهالبكر والثيب مناقامةالزوج عقب الزفاف
    - القسم بين الزوجات ٤٦
    - جوازهبة المرأة نوبتها لضرتها ٤À
      - استحاب نكاح ذات الدن
        - استحباب نكاح الكر ٥٢
          - الوصبة بالنساء ٥٧ كتاب الطلاق ٥٩
    - تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
      - طلاق الثلاث
  - وجوب الكفارة على من حرم امرأته و لم ينو الطلاق
    - المطلقة البائن لانفقة لها
    - ١٠٨ انقضاء العدة بوضع الحمل
    - ١١١ وجوب الاحداد في عدة الوفاة
      - 119 كتاب اللعان

- ١٣٩ بيان أن الولاء لمن أعتق
- ١٤٨ النهي عن بيع الولا. وهبته
  - ١٥١ باب فضل العتق
  - ١٥٣ كتاب البيوع
- ١٥٤ ابطال بيع الملامسة والمنابذة
  - ١٥٧ تحريم بيع حبل الحبلة
- ١٥٨ تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه
  - ١٦٤ تحريم بيع الحاضر للبادى
  - ١٦٨ بطلان بع المبيع قبل القبض
  - ١٧٦ باب من يخدع في البيع
  - ١٩٠ باب من باع نخلا عليها تمر
- ١٩٢ النهيي عن المحاقلة والمزابنة و بيع الثمرة قبل مدو صلاحوا
  - ١٩٦ كراء الأرض
  - ٢٠٨ كتاب المساقاة والمزارعة
    - ٣١٣ فضل الغرس والزرع
    - ٢١٦ وضع الجوائح
    - ٢١٩ استحباب الوضع من الدين
      - ٢٢٤ فضل انظار المعسر
      - ٢٢٧ تحريم مطل الغني
- ٢٢٨ تحريم بيع فضل الما. وبيع ضراب الفحل
- ٢٣١ تحريم ثمن المكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ٢٤١ حل أجرة الحجامة